





تأليف: ر. ذ. بلاكمُور أعدد: شوقي رئياض السنورسي رسُوم: محمد نبيل عَبدالعَزبيز

مَكتبَ لبثنان بيروت

#### الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ١٠ أشارع حسين واصف ، ميدان المساحة ، الدقي - الجيزة جميع الحقوق محفوظة : لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الثانية رقم الإيداع : ۲۲۹۱ / ۸۸ الترقيم الدولى : ۵-23-۱۲٤٥ - ISBN 4۷۷-

طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة



# الفَصِّلُ ٱلأَوَّلُ القِطاعي عَنِ ٱلمَدرَسةِ

اسْمِي جُون رِد ، وَأَعيشُ فِي قَرْيةِ ﴿ أُوير ﴾ بإقليم ﴿ سُومِرْسِت ﴾ بإنْجِلْيرا . وَسَوْفَ أَحْكَم عَنْ أَحْداثٍ مُثيرةٍ وَقَعَتْ فِي هٰذِهِ ٱلبُقْعةِ مِنَ ٱلعالَمِ خِلالَ حَياتِي .

كَانَ وَالِدِي يَعْمَلُ فِي مَزْرَعةِ آلَتْ إِلَيْهِ عَنْ جَدِّي . وَقَدْ تُوارَثْنا هٰذِهِ آلَمَزْرَعةَ أَبًا عَنْ جَدِّ مُنْذُ مِثاتِ آلسُنِينَ . وَلَمَّا حَانَ وَقْتُ انْتِظامِي فِي آلدِّراسةِ ، آلتَحَقْتُ بِمَدْرَسةِ ، بُلَنْدِل ، فِي مَدينةِ ، تِيقْرْتُون ، . وَلَوْ أَمْعَنْتَ آلنَّظَرَ فِي التَّحَدُّتُ بِمَدْرَسةِ ، بُلَنْدِل ، فِي مَدينةِ ، تِيقْرْتُون ، . وَلَوْ أَمْعَنْتَ آلنَّظَرَ فِي إِحْدَى آللَّوْ حَاتِ آلمُعَلَّقةِ بِهٰذِهِ آلمَدْرَسةِ ، لَقَرَأْتَ آسْمِي مَحْفُورًا عَلَيْها . وَلَمْ أَتْلَقَ سِوَى قَليلٍ مِنَ آلعِلْمِ بِها ، لِأَنْنِي تَرَكْتُها مُبَكِّرًا .

وَهٰذِهِ قِصَّةً تَرْكَنَى لِلْمَدْرَسَةِ فِي ٱلتَّاسِعِ وَٱلعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ نُوفَمْيِر عَامَ ١٦٧٢ م .

كُنْتُ عَائِدًا مِنَ ٱلمَدْرَسةِ مَعَ زُمَلائِي فِي ٱلسَّاعةِ ٱلحَامِسةِ حِينَ كَانَ صَفَّ طَويلٌ مِنَ ٱلجيادِ ٱلمُحَمَّلةِ بِٱلبَضائِعِ يَسيرُ عَلَى ٱلطَّريقِ فِي حِراسةِ بَعْضِ الجُنودِ ؛ إِذْ كَانَ يُظَنُّ أَنَّ مِسْتَر فَاجَّس قَريبٌ مِنَ ٱلمَكَانِ ، وَأَنَّهُ قَدْ يَسْطو عَلَى الجُنودِ ؛ إِذْ كَانَ يُظَنُّ أَنَّ مِسْتَر فَاجَّس قَريبٌ مِنَ ٱلمَكَانِ ، وَأَنَّهُ قَدْ يَسْطو عَلَى هَذِهِ ٱلبَضائِعِ . وَكَانَ مِسْتَر فَاجَّس ابْنَ عَمِّي ، وَكَانَ مَعْروفًا لِلْجَميعِ بِأَنَّهُ مِنْ قُطًا عِ ٱلطَّرُقِ .

أُسْرَعْنا جَميعًا نَحْوَ بَوَّابِةِ ٱلمَدْرَسِةِ لِنَرَى ٱلجيادَ وَٱلجُنودَ وَهُمْ يَمُرُّونَ .

وَبَيْنَمَا كُنَّا نَتَدَافَعُ لِلْخُرُوجِ ، لَكَمَني أَحَدُ ٱلتَّلامِيذِ ، وَاسْمُهُ رُوبِن سُنِلَ ، فِي بَطْني . وَتَمَلَّكُني ٱلغَضَبُ ، وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ بِلَكْمَةٍ فِي وَجْهِهِ . فَانْدَفَعَ إِلَيَّ وَضَرَبَني بِعُنْفِ ضَرْبةً أَوْقَعَتْني أَرْضًا .

تُصَايَحَ ٱلغِلْمَانُ : ﴿ الْهَضُ يَاجُونَ ! لَقَدْ ضَرَبَكَ وَرَدَدْتَ إِلَيْهِ ٱلضَّرَّبَةَ ، وَلَنْ يَحْسِمَ ٱلأَمْرَ بَيْنَكُمَا سِوَى مَعْرَكةٍ . ﴾

اقْتَرَبَ مِنَ المَكَانِ رَجُلٌ يَجُرُّ جَوادَيْنِ . وَسَأَلَ الرَّجُلُ : ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ جُون رِد ؟ ﴾ كانَ السَّائِلُ هُوَ جُون فراي آلخادِمَ في مَنْزِلِنا .

تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ قَائِلًا : ﴿ لِمَاذَا خَضَرْتَ فِي هَٰذَا ٱلوَقْتِ يَاجُونَ ﴾ إِنَّ ٱلدِّراسةَ مُسْتَمِرُّةٌ حَتَّى ٱلشَّهْرِ ٱلقادِمِ ، وَأَمامي شَهْرٌ آخَرُ مِنَ ٱلدُّراسةِ . ﴾ أَدَارَ جُونَ فَرَايِ وَجْهَةُ بَعِيدًا عَنِّى ، ثُمَّ قَالَ :

ه أُغْرِفُ ذُلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ أُمَّكَ في المَنْزِلِ تَطْهو الطَّعامَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَدْ أُعِدً

سَأَلَتُهُ : « كَيْفَ حَالُ وَالِدِي ؟ لَقَدِ اعْتَادَ دَائِمًا أَنْ يَأْتِيَ فِي بَدْءِ ٱلإِجَازِةِ لِاصْطِحَانِي إِلَى ٱلبَيْتِ . »

أَجَابَ جُونَ فراي ، وَقَدْ خَفَضَ بَصَرَهُ : « إِنَّهُ الآنَ عَلَى ٱلجَانِبِ ٱلاَخرِ مِنَ التَّلُ . » وَأَدْرَكْتُ حِينَةِذِ أَنَّهُ لا يُخْبَرُني بالحقيقةِ .

سَأَلْتُهُ : ﴿ هَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أُنْهِيَ آلَمَعْرَكَةَ مَعَ هٰذَا ٱلغُلامِ أُوَّلًا يَاجُونَ ، أَمْ يَتَحَتَّمُ أَنْ نُرْحَلَ ٱلآنَ ؟ ﴾

أَجَابَ : ﴿ كَلَّا ! بَلْ نُحضِ ٱلمَعْرَكَةَ . سَوْفَ تَخوضُ مَعَارِكَ كَثيرَةً فِي

حَيَاتِكَ ، وَلاَبَأْسَ مِنْ أَنْ تَبْدَأً مِنَ ٱلآنَ . ٥

كَانَ رُوبِن سُنِلَ أَضْخَمَ مِنِّي جِسْمًا . وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَرَكُزَ ذِهْنِي فِي الْمَعْرَكَةِ بَادِئَ الأَمْرِ ، إِذْ كُنْتُ أَفَكُرُ فِيما قالَهُ جُون فراي عَنْ والِدي . وَلْكِنْ مَا إِنْ لَكَمَنِي رُوبِن فِي وَجْهِي حَتَّى جُنَّ جُنوفِي ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ الطَّرَّبةَ فِي مَا إِنْ لَكَمَنِي رُوبِن فِي وَجْهِي حَتَّى جُنَّ جُنوفِي ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ الطَّرَّبةَ فِي مَا إِنْ لَكَمَنِي رُوبِن فِي وَجْهِي حَتَّى جُنَّ جُنوفِي ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ الطَّرَّبةَ فِي الخَالِ . وَدَارَ النَّوْالُ بَيْنَنَا نَحْوَ ثَلاثِ دَقَائِقَ ، ثُمَّ لِمْ يَلْبَثْ أَنْ صَاحَ الغُلامُ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَنَا قَائِلًا : ( النَّهَتِ الْجَوْلَةُ ! )

تُوَقَّفْنَا وَاسْتَرَحْنَا قَلِيلًا . وَبَدَأْتُ اَلجَوْلَةَ اَلثَّانِيةَ أَكْثَرَ حَذَرًا ، إِذْ أَخَذْتُ أَناوِرُ خَصْمي إِلَى أَنْ تَمَلَّكُهُ الإجْهَادُ . وَكَانَ جُونَ فراي خارِجَ حَلْقةِ اللَّوْلادِ ، يَقْتَرِبُ بَيْنَ الحِينِ وَالحينِ لِيَسْأَلُ عَنْ أَنْباءِ المَعْرَكةِ .

« سَلِمَتْ يَمينُكَ ياجُون ! ؛ هَتَفَ بَعْضُ ٱلمُتَفَرَّجِينَ ، عَلى حِينَ صاحَ آخرونَ :

ه أَجْهِزُ عَلَيْهِ ! إِطْرَحْهُ أَرْضًا ! ١

مَرَّةً أَخْرَى سَمِعْتُ ٱلحَكَمَ يَصِيحُ : ١ الْتَهَتِ ٱلجَوْلَةُ ! ١

وَ فِي الْجَوْلَةِ الْأَخِيرِةِ عَفَدْتُ الْعَزْمَ عَلَى أَنْ أَنْتَصِرَ عَلَى رُوبِن سُنِلَ أَوْ لا أَرَى مُنْزِلِي أَبْدًا مَرَّةً ثَانِيةً . وَقَهْقَة الخَصْمُ سَاخِرًا فِي وَجْهِي ، فَتَمَلَّكُني غَضَبٌ مُنْزِلِي أَبْدًا مَرَّةً ثَانِيةً . وَقَهْقَة الخَصْمُ سَاخِرًا فِي وَجْهِي ، فَتَمَلَّكُني غَضَبٌ شَدِيدٌ . وَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ سَدَّدَ إِلَيَّ ضَرَّبةً بِيَدِهِ السِّرَى غَيْرَ أَنْنِي تَفَادَيْتُها بِحَرَكَةٍ مِنْ رَأْسِي . وَسَرْعَانَ مَا نَاوَلُتُهُ بِيَمِينِي لَكُمةً قَوِيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ . كَانَتْ تِلْكَ هِي مِنْ رَأْسِي . وَسَرْعَانَ مَا نَاوَلُتُهُ بِيَمِينِي لَكُمةً قَوِيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ . كَانَتْ تِلْكَ هِي الطَّيْرِبَةَ القَاضِيةَ اللّٰتِي أَنْهَتِ المَعْرَكَة . وَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ عَاوَنْتُ فِي حَمْلِ رُوبِن سُنِلَ إِلَى فِرَاشِهِ .

#### الفَصْلُ آلثَانِي مُعاداةُ آلِ دُون

كَانَ ٱلطَّرِيقُ مِنْ تِيقِرْتُونَ إِلَى أُويرِ طُويلًا وَوَعَرًا . وَكَانَ مِنَ ٱلْعَسيرِ عَلَى آلمُسافِرِ أَنْ يَطْمَئِنَّ إِلَى مَواضِعِ خُطاهُ فِي بَعْضِ أَجْزاءِ هٰذَا ٱلطَّريقِ .

غادَرْنَا تِيقِرْتُونَ مُبَكِّرَيْنِ فِي ٱلصَّبَاحِ ، وَعَبَرْنَا نَهْرَيْنِ ، ثُمَّ وَصَلْنَا دَلْفِرْتُونَ فِي مُنْتَصَيْفِ ٱلنَّهَارِ . وَكَانَ جُونَ فراي يُخْفِي عَنِّي سَبَبَ خُضُورِهِ ٱلمُفَاجِئَ ؛ كَانَ مِنَ ٱلواضِحِ أَنَّهُ يَكُذِبُ عَلَيَّ .

تَناوَلْنَا طَعَامَ ٱلغَدَاءِ فِي دَلْقِرْتُونَ ، ثُمَّ تَوَجَّهْتُ إِلَى فِنَاءِ ٱلدَّارِ ٱلَّتِي نَزَلْنَا بِهَا لِأَغْسِلَ يَدَيَّ . حِينَئِد خَرَجَتْ مِنَ ٱلبَيْتِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، كَانَ يَبْدُو أَنَّهَا إِيطَالِيَّةً . وَتَعَالَ إِلَيَّ يَا صَغيريَ ٱلعَزِيزَ . أَنَا ﴿ بِينِيتًا ﴾ خادِمةُ ٱلسَّيَّدةِ وَتَطَلَّعَتْ إِلَيَّ قَائِلةً : ﴿ تَعَالَ إِلَيِّ يَا صَغيريَ ٱلعَزِيزَ . أَنَا ﴿ بِينِيتًا ﴾ خادِمةُ ٱلسَّيِّدةِ المُبَجَّلةِ . يَا إلَهِي ! مَا هُذِهِ ٱلآثَارُ ٱلزَّرْقَاءُ ٱلَّتِي تَظْهَرُ عَلَى وَجُهِكَ ؟ هَلْ ضَرَبَكَ أَحَدٌ ؟ ﴾ أَحُدُ ؟ ﴾

أَجَبْتُهَا فِي اقْتِضَابِ : ﴿ يَجِبُ أَنْ أَذْهَبَ آلَانَ . إِنَّ جُون فراي يَنْتَظِرُنِي . ﴿
سَأَلَتِ ٱلْمَرُّأَةُ : ﴿ كُمْ تَبْعُدُ بَلْدَةً ﴿ وَاتْشِت ﴾ عَنْ هُنا ؟ ﴾

• إنَّهَا تَبْعُدُ مَسَافَةً طَوِيلَةً ، وَٱلطُّرِيقُ إِلَيْهَا وَعُرٌّ مِثْلُ ٱلطُّرِيقِ إِلَى أُوير . ١

و أُوِيرِ ! سَوْفَ أَتَذَكُّرُ هٰذَا ٱلمَكَانَ جَيِّدًا . هَلْ تَعيشُ هُنَاكَ ؟ قَدُ أَذْهَبُ

إلى هٰذِهِ ٱلبَلْدَةِ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَرَاكَ . وَٱلآنَ أَرْجُوكَ أَنْ تَمْلَأُ لِسَيَّدَتِي هٰذَا ٱلكُوبَ ماءً . »

مَلَأْتُ ٱلكُوبَ ، وَعادَتِ ٱلمَرْأَةُ أَدْراجَها إلى ٱلدَّارِ .

إِمْتَطَلَيْنا - أَنَا وَجُونَ فَرَاي - جَوَادَيْنا . وَمَا إِنْ سِوْنَا بَعْضَ ٱلوَقْتِ حَتَّى مَرَرْنا بِمَرْكَبَةٍ ضَخْمةٍ تَصْعُدُ ٱلجَبَلَ تُجُرُّها سِتَّةُ جِيادٍ . وَلَمَحْتُ فِي دَاخِلِ ٱلمَرْكَبَةِ ٱلحَادِمةَ ٱلَّتِي قَابَلْتُها حِينَ كُنْتُ أَغْسِلُ وَجْهِي ، وَكَانَتْ فِي رِفْقَةِ سَيَّدةٍ ٱلمَرْكَبَةِ ٱلحَادِمةَ ٱلَّتِي قَابَلْتُها حِينَ كُنْتُ أَغْسِلُ وَجْهِي ، وَكَانَتْ فِي رِفْقَةِ سَيَّدةٍ تَبْدُو عَلَيْها عَلاماتُ ٱلهَيْبَةِ وَٱلوَقارِ . وَكَانَتْ تَجْلِسُ إِلَى جِوارِ ٱلسَّيِّدةِ فَتَاةٌ صَغيرةٌ ذَاتُ شَعْرٍ فَاحِمٍ رَاثِعِ ٱلجَمالِ . وَرَفَعْتُ قَبَّتِي تَحِيَّةٌ لَهُنَّ ، فَلَوَّحَتْ لِيَ صَغيرةٌ ذَاتُ شَعْرٍ فَاحِمٍ رَاثِعِ ٱلجَمالِ . وَرَفَعْتُ قَبَعْتِي تَحِيَّةٌ لَهُنَّ ، فَلَوَّحَتْ لِيَ الْمَوْتِيقِ الْفَتَاةُ . وَلٰكِنُ سَرُعانَ مَا الْحَقْفِ ٱلْمَرْكَبَةُ عَنِ ٱلأَنْظِارِ عِنْدَما عَرَّجْنَا إِلَى طَرِيقِ الْفَتَاةُ . وَلٰكِنُ سَرُعانَ مَا الْحَقْفِ ٱلمَرْكَبَةُ عَنِ ٱلأَنْظِارِ عِنْدَما عَرَّجْنَا إِلَى طَرِيقِ جَانِي وَالْطَلَقْنَا فِي طَرِيقِنا . وَكَانَ ٱلصَّبَابُ ٱلكَثِيفُ يُظَلِّلُ بِلْكَ ٱلمِنْطَقَةَ حَتَّى أَصِبْحَ مِنَ ٱلعَسِيرِ أَنْ ثَرَى أَبْعَدَ مِنْ خُطُوةٍ أَوْ خُطُوتِيْنِ .

كَانَ جُونَ فراي عَلَى وَشَكِ أَنْ يَغْفُو عِنْدَمَا تَنَبَّهَ قَائِلًا : ﴿ أَيْنَ نَحْنُ ٱلآنَ ؟ ﴾ فُوجِئْتُ بِشَيْءٍ مُقَدِّلً مِنَ ٱلشَّجَرةِ ٱلَّتِي أَمَامِي ، وَغَشْيَنِي رُغْبٌ شَديدٌ . كَانَ هٰذَا ٱلشَّيْءُ جُئَّةً رَجُلٍ !

سارَعْتُ أَسْأَلُ : « مَنْ هٰذَا ٱلشَّخْصُ ٱلمُعَلَّقُ عَلَى ٱلشَّجَرةِ ياجُون ؟ هَلْ شَنَقُوا واحِدًا مِنْ عائِلةِ دُون ؟ »

لا شَنَقُوا واحِدًا مِنْ عائِلةِ دُون !! لا تَكُنْ أَحْمَق ، فَإِنَّ آلمَلِكَ تَفْسَهُ لا يَجُرُؤُ عَلَى شَنْقِ أَحَدِ أَفْرادِ هٰذِهِ آلعائِلةِ ! هٰذا لِصَّ يُدْعَى رِد جِيم . »

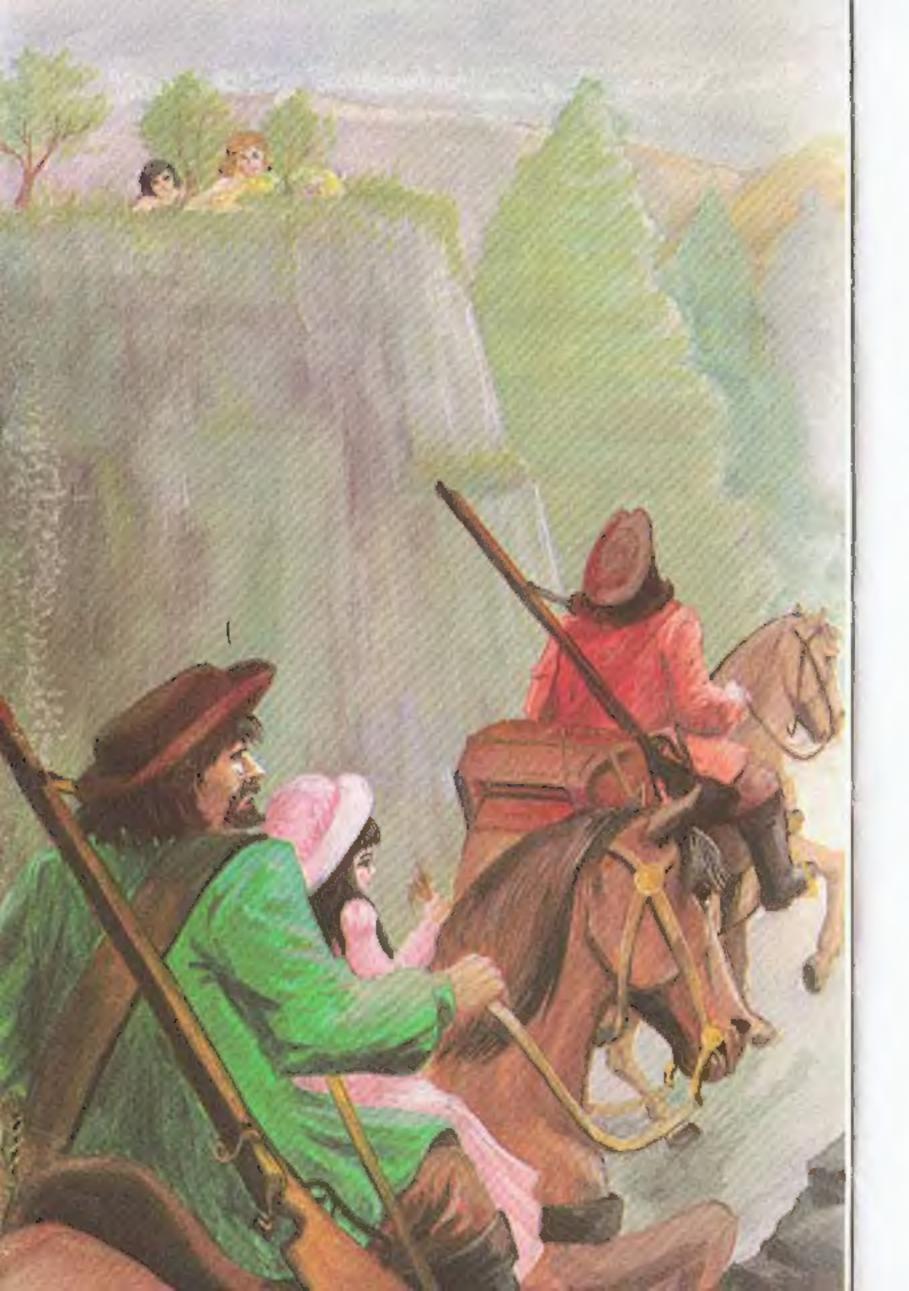

اسْتَأْنَفْنا آلسَّيْرَ . وَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِف آلمَزيدَ عَنْ رِد جِيمٍ ، فَسَأَلْتُ : ٥ مَنْ هُوَ رِد جِيمٍ ؟ )

أَجَابَ جُون : ﴿ صَهِ ! نَحْنُ ٱلآنَ عَلَى مَقْرَبِهِ مِنَ ٱلطَّرِيقِ ٱلحَاصُ بِآلِ دُون . يَجِبُ أَنْ نَسِيرَ فِي هُدُوءِ تَامٌ ، فَقَدْ يَخْرُجُونَ ٱللَّيْلَةَ فِي إِحْدَى جَوْلاتِهِمْ بِيرِبُ أَنْ نَسِيرَ فِي هُدُوءِ تَامٌ ، فَقَدْ يَخْرُجُونَ ٱللَّيْلَةَ فِي إِحْدَى جَوْلاتِهِمْ بِالْمِنْطَقة . آلُ دُون قَتَلَةٌ ، لُصوصُ ! وَهُمْ عَائِلَةٌ شَهِيرَةٌ فِي إِقَلْبِيمِ بِالْمِنْطَقة . آلُ دُون قَتَلَةٌ ، لُصوصُ ! وَهُمْ عَائِلَةٌ شَهِيرَةٌ فِي إِقَلْبِيمِ وَيَخْشَوْنَها بِشِيدٌةٍ . ﴾ وبأغورُذي \* ، يَكُرَهُها ٱلجَميعُ وَيَخْشَوْنَها بِشِيدٌةٍ . •

الخَوْن هَلْ تَظُنُ يَاجُون أَنَّهُمْ يَسْتَطيعونَ رُؤْيَتَنَا في مِثْلِ هٰذَا الضَّبَابِ
 الكَثيف ؟ »

﴿ إِنَّهُمْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلرُّؤْيةَ مَهُما كَانَ ٱلضَّبَابُ كَثِيفًا . لَمْ يُؤْجَدُ بَعْدُ ضَبَابٌ
 يَحْجُبُ ٱلرُّؤْيةَ عَنْ أَبْصَارِ آلِ دُون . وَٱلآنَ يَابُنَيّ ، هَيًّا نَنْطَلِقُ في هُدُوءِ ، إذا
 كُنْتَ نَبْغي ٱلبّقاءَ عَلى قَيْدِ ٱلحَيَاةِ حَتَّى ثَرَى أُمَّكَ . ٥

وَصَلْنَا وَادِيًا عُمِيقًا . وَقَبْلَ أَنْ نَهْبِطَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ وَقْعَ حَوافِرِ جِيادٍ تَعْدُو فَوْقَ ٱلأَرْضِ ٱلرَّحْوةِ ، وَصَوْتَ أَنْفاسِ لاهِنْهِ لِفُرْسانِ مُتْعَبِينَ .

ناداني جُون في صَوْتٍ خَفيضٍ قَائِلًا : ﴿ انْزِلْ مِنْ فَوْقِ حِصَانِكَ ، وَأَطُّلِقُهُ . ﴾

اسْتَلْقَيْنَاعَلَى ٱلأَرْضِ خَلْفَ شُجَيْرةٍ . وَكَانَ ٱلطَّرِيقُ يَمْتَدُّ طَوِيلًا مِنْ تَحْتِنا . وَقَ ٱلطَّرِيقُ يَمْتَدُّ طَوِيلًا مِنْ تَحْتِنا . وَفِي ٱلحَالِ مَرَّ أُوَّلُ ٱلرَّاكِبِينَ ، ثُمَّ انْقَشَعَ ٱلضَّبَابُ فَجْأَةً فَظَهَرَ لَنا ضَوْءً أَحْمَرُ مِنْ بَعِيد .

# الفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مَقْتَلُ والِدي

قُتِلَ والِدي بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ دُون .

كَانَ عَائِدًا عَلَى ظَهْرِ جَوادِهِ إِلَى آلْمَنْزِلِ مِنْ بَلْدَةِ ﴿ بُورْلُوكَ ﴾ آلصَّغيرةِ بِصُحْبَةِ خَمْسَةٍ مُزارِعِيْنَ ، وَفَجَّأَةً ظَهَرُ أَمامَهُمْ رَجُلٌ مِنْ آلِ دُونَ ، وَأَمَرَهُمْ بِصَحْبَةٍ خَمْسَةً فِي تَنْفيذِ آلاَّمْرِ ، بِتَسْليمِ كُلٌ مَا مَعَهُمْ مِنْ نُقودٍ . وَشَرَعَ آلمُزارِعُونَ ٱلحَمْسَةُ فِي تَنْفيذِ آلاَّمْرِ ، وَلَكِنَّ وَالْدِي تَقَدَّمَ بِجَوادِهِ مُباشَرةً نَحْوَ ذَلِكَ ٱلشَّخْصِ وَحَاوَلَ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَكِنَّ وَالْدِي تَقَدَّمَ بِجَوادِهِ مُباشَرةً نَحْوَ ذَلِكَ ٱلشَّخْصِ وَحَاوَلَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصَاهُ . وَعِنْدَئِذِ هَاجَمَ وَالِدِي اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا كَانُوا مُخْتَبِئِينَ ، فَطَرَحَ ثَلاثةً بِعَصَاهُ . وَعِنْدَئِذِ هَاجَمَ وَالِدِي اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا كَانُوا مُخْتَبِئِينَ ، فَطَرَحَ ثَلاثةً مِنْهُمْ أَرْضًا ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَ آلباقِينَ واسْمُه كَارْقُر دُونَ كَانَ يَحْمِلُ بُنْدُقِيَّةً أَطْلَقَهَا عَصَاهُ عَلَى وَالِدِي . وَفِي آلصَّبَاحِ آلتَّالِي وُجِدَتْ جُثَنَهُ مُلْقَاةً وَتَحْتَهَا عَصَاهُ قَلَى وَالِدِي . وَفِي آلصَّبَاحِ آلتَّالِي وُجِدَتْ جُثَنَهُ مُلْقَاةً وَتَحْتَهَا عَصَاهُ آلْمَكْسُورةً .

تَرَكَ والِدي ثَلاثَةً مِنَ آلاَّبناءِ ، أَكْبَرُهُمْ أَنا – جُون رِد – وَكَانَتِ آلُوُسُطَى هِيَ أَنْحتي آنِي . أَمَّا آلصَّغْرَى فَكَانَتْ تُلْدَعَى ليزي .

هَمَسَ جُونَ فِي أَذُنِي قَائِلًا : ﴿ إِنَّهَا ٱلنَّارُ يُشْعِلُونَهَا فَوْقَ جَبَلِ ﴿ دَنْكِرِي ﴾ لِيُبَيِّنُوا لِرِجالِ آلِ دُونَ ٱلطَّرِيقَ إِلَى مَنازِلِهِمْ . ﴾

كُنْتُ مُسْتَلْقيًا عَلَى ارْتِفاعِ عِشْرِينَ قَدِّمًا فَقَطْ فَوْقَ ٱلرَّاكِبِينَ .

كَانُوا رِجَالًا ضِحَامًا مُسَلَّحِينَ بِٱلبَنادِقِ ، كَمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ ٱلأَشْيَاءَ ٱلَّتِي نَهُبُوهَا فَوْقَ جِيادِهِمْ : فَنَاجِينَ مَصْنُوعَةً مِنَ ٱلفِضَّةِ وَٱلذَّهَبِ ، وَحَقَائِبَ ، وَصَنَادِيقَ ، وَأَغْنَامًا مَذْبُوحةً . وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَحْمِلُ فَتَاةً صَغِيرةً عَلَى جَوادِهِ . كَانَتْ تُرْتَدِي مَلابِسَ جَمِيلةً جَدَّابةً ، وَكَانَتْ هِيَ ٱلفَتَاةَ نَفْسَهَا ٱلَّتِي سَبَقَ أَنْ رَأَيْتُهَا جَالِسةً فِي ٱلمَرْكَبِةِ .

لَمْ يَكُنْ هٰؤُلاءِ ٱلرِّجالُ ٱلأَشِدَّاءُ يَعْلَمُونَ حِينَئِذٍ أَنَّ هٰذِهِ ٱلفَتاةَ ٱلصَّغيرةَ سَوْفَ تَكُونُ فِي ٱلسَّنُواتِ ٱلقادِمةِ سَبَبَ هَلاكِهِمْ وَإِحْراقِ بُيوتِهِمْ .

لَمْ يَأْتِ وَالِدي لِلِقَائِي . وَعِنْدَ بابِ ٱلدَّارِ تَناهَى صَوْتُ نَحيبِ إِلَى أَذُنَيَّ . وَعِنْدَ بابِ ٱلدَّارِ تَناهَى صَوْتُ نَحيبِ إِلَى أَذُنَيَّ . وَكَانَتْ أُمِّي هِيَ الَّتِي تَبْكي .

لَقَدُ مَاتَ وِالِدِي ... قَتَلَهُ آلُ دُونِ ٱلمُجْرِمُونَ !

# الفَصْلُ آلرَّابِعُ قُدومُ آلِ دُون إلى باغْوِرْذي

لَعَلَّهُ مِنَ ٱلضَّرُورِيِّ أَنْ أَحْكَيَ لَكُمْ طَرَفًا مِنْ تاريخِ آلِ دُون : مَنْ هُمْ ، وَكَيْفَ أَتُوا إلى باغُورُذي .

فَفِي عَامِ ١٦٤٠ ، أَيْ قَبْلَ أَنْ أَثْرُكَ ٱلْمَدْرَسَةَ بِثَلاثِينَ عَامًا ، كَانَ هُناكَ رَجُلانِ يَمْتَلِكَانِ مَعًا مِساحاتٍ شاسِعةً مِنَ ٱلأَرْضِ فِي إِنْجِلْتِرا . وَكَانَا يَقْتَسِمانِ رَبِحَ هٰذِهِ ٱلأَرْضِ فِي الْجُلْيْنِ هُوَ لُورِد لُورِن ، رَبِعَ هٰذِهِ ٱلأَرْضِ فِيما بَيْنَهُما بِٱلتَّساوي . كَانَ أَحَدُ ٱلرَّجُلَيْنِ هُوَ لُورِد لُورِن ، أَمَّا ٱلآَخَرُ فَكَانَ يُدْعَى سِيْر إِنْسُورِ دُون .

وَلَمْ يَلْبَتْ أَنِ اخْتَلَفَ ٱلرَّجُلانِ . فَقَدْ أَرَادَ لُورِد لُورِنَ أَنْ يَسْتَقِلَ بِنِصْفِ الأَرْضِ لِنَفْسِهِ . أَصْبَحَ لا يَرْضَى بِنِصْفِ دَخْلِ ٱلأَرْضِ مُجْتَمِعةً ، وَأَخَذَ يَتَطَلَّعُ الأَرْضِ لِللَّهِ مِنْ مُجْتَمِعةً ، وَأَخَذَ يَتَطَلَّعُ الأَرْضِ دَاتِها . الله الإسْتِحُواذِ عَلَى نِصْفِ ٱلأَرْضِ ذَاتِها .

وَلَجَأْ كُلِّ مِنْ لُورِد لورِن وَسِيْرِ إِنْسُورِ إِلَى ٱلْمَحْكَمَةِ فِي لَنْدَن . وَاسْتَمَعَ القاضي إلى وَقائِع ٱلنَّزاعِ بَيْنَهُما ، ثُمَّ حَكَمَ بِأَنْ لَيْسَ لِأَحَدِ مِنْهُما ٱلحَقُّ فِي الْمَتِلاكِ تِلْكَ ٱلأَراضي .

غَضِبَ سِيْر إنْسُور لِذْلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ عَلَى اللهُ وَ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ عَلَى اللهَ اللهُ وَكُن بَعِيدٍ مُنْعَزِلٍ مِنْ إِنْجِلْتِرا حَيْثُ اكْتَشَفَ واديًا تُحيطُ لِعَانُونِ . وَهَاجَرَ إِلَى رُكُن بَعِيدٍ مُنْعَزِلٍ مِنْ إِنْجِلْتِرا حَيْثُ اكْتَشَفَ واديًا تُحيطُ بِهِ أَسُوارٌ عاليةٌ مِنَ الصَّحُورِ . وَلَمْ يَلْبَثْ أَنِ اسْتَقَرَّ هُناكَ . وَفِي بادئ الأُمْرِ ، بِهِ أَسُوارٌ عاليةٌ مِنَ الصَّحُورِ . وَلَمْ يَلْبَثْ أَنِ اسْتَقَرَّ هُناكَ . وَفِي بادئ الأُمْرِ ،

كُنْتُ غُلامًا حِينَما قُتِلَ والِدي ، وَلْكِنْنِي كُنْتُ واثِقًا مِنْ أَنَّ لِي دَوْرًا قادِمًا فِي هٰذِهِ ٱلحَياةِ ، وَأَخَذْتُ بُنْدُقيَّةً والِدي وَشَرَعْتُ أَتَدَرَّبُ عَلَى إطْلاقِها ، وَعَلَى إضابةِ آلهَدَفِ بِها . لَقَدْ صَمَّمْتُ عَلَى أَنْ أُعِدَّ نَفْسِي لِذْلِكَ آليَوْمِ آلمَشْهودِ آلَذِي سَوْفَ أَقْتُلُ فيهِ كَارْقَر دُون .

لا بُدُ أَنْ أَقْتُلَ آلرَّجُلَ آلَّذي قَتَلَ والِدي .

## الفَصْلُ آلخامِسُ أَنْقَذَتْني الصَّحْرةُ

هُناكَ بِٱلقُرْبِ مِنْ مَزْرَعَتِنا نَهْرانِ : نَهْرُ باغُورْذَي وَنَهْرُ لِنَ ؛ وَعَلَى بُعْدِ مِيلَيْنِ جَنوبَ ٱلمَوْرَعةِ ، يَتَلاقَى هٰذَانِ ٱلنَّهْرانِ وَيُصْبِحانِ نَهْرًا واحِدًا عَريضًا ، يَتَلاقَى هٰذَانِ ٱلنَّهْرانِ وَيُصْبِحانِ نَهْرًا واحِدًا عَريضًا ، يَتَلاقَى هٰذَانِ ٱلمُعْتِمةِ مُكَوِّنًا بُحَيْراتٍ صَغيرةً تَكُثُرُ فيها يَتَدَفَّقُ عَبْرَ ٱلتَّلالِ ٱلعاليةِ ، وَآلغاباتِ ٱلمُعْتِمةِ مُكَوِّنًا بُحَيْراتٍ صَغيرةً تَكُثُرُ فيها اللَّسْماكُ .

في فَصْلِ الصَّيْفِ ، كُنْتُ أَقْصِدُ هٰذِهِ البُحَيْراتِ كَثَيْرًا مَعَ أَخْتِي آني لِصَيْدِ السَّمَكِ ، كَما كُنْتُ أَذْهَبُ إلَيْها بِمُفْرَدي في بَعْضِ الأَحْيانِ . كُنْتُ قَدْ بَلَغْتُ السَّمَكِ ، كَما كُنْتُ أَذْهَبُ إلَيْها بِمُفْرَدي في بَعْضِ الأَحْيانِ . كُنْتُ قَدْ بَلَغْتُ الرَّابِعة عَشْرة مِنْ عُمْري في ذٰلِكَ الوَقْتِ . وَكَانَتُ أُمِّي مَريضةً مُنْذُ فَتْرةٍ مِنَ الرَّابِعة عَشْرة مِنْ عُمْري في ذٰلِكَ الوَقْتِ . وَكَانَتُ أُمِّي مَريضةً مُنْذُ فَتْرةٍ مِنَ الرَّامِن ، وَكُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّها تُحِبُّ السَّمَكَ .

ذاتَ صَبَاحِ بَارِدِ ٱلنَّسَمَاتِ مِنْ أَيَّامِ ٱلرَّبِيعِ ، خَرَجْتُ حَامِلًا سَلَّتِي لِأَصْطَادَ لِأُمِّي سَمَكًا . وَسِرْتُ مَسَافَةً مِيلَيْنِ عَلَى وَجْهِ ٱلتَّقْرِيبِ . وَسَيَظُلُ هٰذَا ٱليَوْمُ عَالِمًا بِدِهْنِي مَا حَبِيتُ ، إِذْ مَا زِلْتُ أَتَذَكُرُ ٱلأَشْجَارَ ٱلَّتِي كَانَتُ تَتَهَيَّأً لِاسْتِقْبَالِ عَالِمًا بِدِهْنِي مَا حَبِيتُ ، إِذْ مَا زِلْتُ أَتَذَكُرُ ٱلأَشْجَارَ ٱلَّتِي كَانَتُ تَتَهَيَّأً لِاسْتِقْبَالِ السِّقْبَالِ السِّقْبَالِ السِّقْبَالِ السِّقْبَالِ السَّقْبَالِ السِّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَالِ السَّقْبَ لِللَّا اللَّهُ وَلَا السَّقِ اللَّهُ وَلَا السَّقْبَالِ السَّقِ السَّقِ السَّقِيدِ السَّاعُ ٱلنَّهُ وَكَانَ ٱلسَاءُ شَدِيدَ ٱلبَرُودةِ فِيهِ ، وَكَانَ ٱلسَاءُ شَدِيدَ اللَّهُ فِيهِ ، وَكَانَ ٱلسَاءُ شَدِيدَ ٱلبَرُودةِ فِيهِ ، وَكَانَ ٱلسَاءُ شَدِيدَ ٱلبَرُودةِ فِيهِ ، وَكَانَ السَاءُ شَدِيدَ ٱلبَرُودةِ فِيهِ ، وَكَانَ السَاءُ شَدِيدَ السَّهُ اللَّهُ فِي السَّهُ اللَّهُ فِي السَّهُ اللَّهُ فِي السَّهُ اللَّهُ فِيهِ السَّهِ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَوْلَ السَاءُ السَّهُ السَّهُ السَاءُ السَّهُ السَّهُ السَاءُ السَ

جَلَسْتُ عَلَى ضِفَّةِ ٱلنَّهْرِ أَفْرُكُ ساقَيَّ ، ثُمَّ أَخْرَجْتُ بَعْضَ ٱلخُبْزِ وَٱللَّحْمِ

وَبَدَأْتُ أَتَنَاوَلُهُ . وَمَا إِنْ أَكَلْتُ حَتَّى شَعَرْتُ بِٱلفُّوْةِ تَدِبُ فِي جَسَدي ، فَعَرَمْتُ عَلَى أَنْ أَمْضَيَ فِي اتَّجَاهِ مَنْبَعِ ٱلنَّهْرِ حَتَّى أَصِلَ إِلَى وادي آلِ دُون . كَانَتِ ٱلمِياهُ عَلَى أَنْ أَمْضَيَ فِي اتَّجَاهِ مَنْبَعِ ٱلنَّهْرِ حَتَّى أَصِلَ إِلَى وادي آلِ دُون . كَانَتِ ٱلمِياهُ الرَّهُ جَدًّا . وَكَانَتْ هُنَاكَ أَمَاكِنُ مُعْتِمةٌ مِنَ ٱلنَّهْرِ تَمْتَدُ تَحْتَ ظِلالِ ٱلأَشْجَارِ اللَّشْجَارِ اللَّهُ مِنَ النَّهْرِ تَمْتَدُ تَحْتَ ظِلالِ ٱلأَشْجَارِ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَاكِنَ ؛ فَقَدْ كَانْتِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْلَالِ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لَمْ أَهْتَمَّ بِمُرورِ ٱلوَقْتِ ، وَاسْتَأْنَفْتُ ٱلخَوْضَ فِي ٱلْمِياهِ . وَكُنْتُ أَصِيحُ فَرَحًا كُلَّما أَمْسَكُتُ بِسَمَكَةٍ ، فَأَسْمَعُ صَدَى صَوْتِي يَرْتَدُ مِنَ ٱلجِبالِ ، إذْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ صَوْتَ آخَرُ يَتَرَدَّدُ فِي ذَٰلِكَ ٱلجَوِّ ٱلهادِئُ ٱلبارِدِ .

أَتَيْتُ إِلَى فُسْحَةٍ بَيْنَ ٱلأَشْجَارِ وَرَأَيْتُ أَمَامِي كُثْلَةً مِنَ ٱلمِياهِ عَلَى شَكْلِ بِرْكَةٍ مُسْتَديرةٍ وَعَميقةٍ . كَانَ ٱلمَاءُ يَدُورُ سَرِيعًا فِي هٰذِهِ ٱلبِرْكَةِ . وَرَفَعْتُ عَيْنَيَّ إِلَى ٱلصَّخْرةِ ٱلعالِيةِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلجانِبِ ٱلآخِرِ فَرَأَيْتُ مُسيلَ مَاءٍ صَافِ يَنْحَدِرُ عَلَى جانِبِ ٱلصَّخْرةِ . وَكَانَ مَنْظَرًا بَدِيعًا .

كَانَ بِاسْتِطَاعَتِي أَنْ أَسْبَحَ ، وَلَكِنَّنِي كُنْتُ مُتْعَبًا وَأَشْعُرُ بِٱلبَرْدِ ، فَلَمْ أَرْغَبْ فِي ٱلخَوْضِ فِي ٱلمِياهِ آلعَميقةِ ، كَيْ لا يَبْتَلَ جِسْمِي كُلُّهُ بِٱلمَاءِ ( إِذْ كَانَتْ ساقايَ فَقَطْ هُمَا ٱللَّتِيْنِ ابْتَلَتا حَتَّى ذَلِكَ ٱلجِينِ . )

كَانَتِ ٱلصُّحُورُ ٱلعاليةُ تَحْجُبُ ضَوْءَ ٱلنَّهارِ . وَعَلا صَحَبُ ٱلمِياهِ مِنْ

حَوْلِي ، فَشَغَرْتُ بِالْخَوْفِ . وَأَرَدْتُ مَرَّةً أَحْرَى أَنْ أَعُودَ أَدْرَاحِي إِلَى الْمَثْرِنِ . غَيْرَ أَنَّى لَمْ أَلْبَتْ أَنْ قُمْتُ بِنَفْسِي . ا إِنَّ م يَدْفَعُ بَالْحَوْف إِلَى قَلْبِك بِالْجُونِ رِد هُوَ مَرْأًى هَٰذِهِ ٱلأَشْحَارِ وَالصَّحُورِ ، بَالإصافة إلى هدير المِياه الدَّافِقة ... فَهَلَ أَعُودُ إِلَى أُمِّي لِأَحْرِهَا بِأَنِّي كُنْتُ حَائِفًا مِنْ أَشْبَاءَ لا تَبْعَثُ عَلَى الْحَوْفِ ؟ »

سرْعان ما رَعْتُ سَلَّة السَّمَكِ إِلَى عُتُقى ، وَسِرْتُ إِن أَسْفُلِ صَحْرةٍ كَانَتْ تَرُّرُ مِن الله . وَالْرَلْقَتُ قَدْمِي عَلَى السَّباتِ النَّيْلِ المُسَلِّلِ اللَّهِ يَكُسُو الصَّحْرة وَقَعْتُ فِي اللهِ عَلَيْهِ المُسَلِّلِ اللهِ يَعْدُا إِلَى وَسَطِ وَقَعْتُ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَسَطِ السَّهُ . وشَعْرْتُ بِأَنِّي عَلَى شَفَا المَوْتِ ، لِأَنَّ سَاقيً كَانَتَا تُولِمانِني حِدًّا . غَيْرَ اللهُ يَتَدافَعُ أَسِي مِم العَوْدةِ إِل الصَّحْرةِ وَشَرَعْتُ فِي تَسَنَّقِها وَكَانَ اللهُ يَتَدافَعُ أَسِي مَكَنْتُ مِن العَوْدةِ إِلَى الصَّحْرةِ وَشَرَعْتُ فِي تَسَنَّقِها وَكَانَ اللهُ يَتَدافَعُ وَفِي رَبِّسِي ، وَلَكُسَّى أَحَدْتُ أَصَعْدُها شَيْئًا فَشَيْئًا . وَأَحْسَسُتُ بِالهَوَاء المُنْعِشِ يُداعِدُ وَجُهي ، فَوَاصَلْتُ الصَّعُودَ فِي شِدَّةٍ وَعَرْمٍ وَسَقَطْتُ بَعْدَ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلْمَ وَعَوْمَ وَسَقَطْتُ بَعْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ المَّعْودَ فِي شِدَةٍ وَعَرْمٍ وَسَقَطْتُ بَعْدَ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهِ عَنْ إِلَى الصَّعْرة فِي شِدَةٍ وَعَرْمٍ وَسَقَطْتُ بَعْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الصَّعْرة فِي شَدِّةً وَعَرْمٍ وَسَقَطْتُ بَعْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المُنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ المَاءً عَنْ اللهُ المُنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ المُعْتَى اللهُ المَا عَلَيْكُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المِنْ اللهُ المُعْرَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُسْتُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُلْتُ المُعْتِي اللهُ اللهُ المُعْرِقِ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُعْرِقِ اللهُ المُنْ المُعْرَاقِ اللهُ المُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنَ

# الفَصْلُ آلسَّادِسُ لِقائي لُورْنا دُون

فَتَحْتُ عَيْنَيَّ فَرَأَيْتُ فَتَاةً صَغيرةً إلى جانِبي ، وَكَانَتْ تَمْسَحُ بِوَرَقَةِ نَبَاتٍ عَلَى وَجُهي . قَالَتِ الصَتَاةُ : ﴿ إِنَّنِي سَعيدةً جِدًّا . أَرَاكَ أَحْسَنَ حَالًا الآنَ ، أَرَاكَ أَحْسَنَ حَالًا الآنَ ، أَرَاكَ أَحْسَنَ حَالًا الآنَ ، أَلَيْسَ كَذَٰلِكَ ؟ ﴿

لَمْ أَكُنْ قَدْ سَمِعْتُ فِي حَياتِي مِنْ قَبْلُ صَوْتًا لَهُ عُدُوبَةُ صَوْتِها ، وَلا رَأَيْتُ مَحْدُوقًا بِرَوْعَةِ عَيْنَيْهَا آلسَّوْدَاوَيْنِ وَشَعْرِهَا آلغَريرِ . وَبَدَتْ لِي كَزَهْرةٍ بَديعةٍ مِنْ مَحْدُوقًا بِرَوْعَةِ عَيْنَيْهَا آلسَّوْدَاوَيْنِ وَشَعْرِهَا آلغَريرِ . وَبَدَتْ لِي كَزَهْرةٍ بَديعةٍ مِنْ أَرَهارِ الرَّبِيعِ آلحَميلةِ آلمُتَفَتَّحةِ - وَلَقَدْ ظَلَلْتُ أَراها دَائِمًا عَلى هٰدِهِ الصَّورةِ آلباهِرةِ فِي السَّواتِ التَّالِيةِ - وَرُبَّما رَاقَ لَها وَجْهِي آنَدَاكَ ، فَقَدْ قَالَتْ لِي فِيما بَعْدُ إِلَّ وَجْهِي قَدْ أَعْجَيْها حِينَ رَأَتْنِي لِأَوَّلِ مَرَّةٍ .

نَهُصْتُ جالِسًا .

سَأَلَتْسَى : « مَا اسْمُكَ ؟ كَيْفَ أَتَيْتُ إِلَى هَٰذَا ٱلمَكَادِ ؟ وَمَا هَٰدِهِ ٱلأُشْيَاءُ الَّتِي فِي سَلَّتِكَ ؟ ٤

أَخْنَتُ ١ ﴿ هَٰذِهِ أَسْمَاكُ اصْطَدْتُهَا لِأُمِّي ، وَلَٰكِنَّنِي سَأَعْطَيْكِ بَعْضًا مِنْهَا إِذَا رُدْت . ١١

صَاحَتِ ٱلفَتَاةُ : 1 مَا هَٰذَا ؟ لَقَدْ جُرِحت سَاقُكَ ! سَوْفَ أَرْبُطُهَا لَكَ . ٢ قُلْتُ : 1 هَٰذَا لَا يُهِمُّ . سَوْفَ أَرْبُطُهَا عِنْدَمَا أَعُودُ إِلَى مَنْزِلِي . وَلْكِنَّنِي لَمْ رُ مِتَاةً فِي مِثْلِ جِمَالِكِ مِنْ قَتُلُ . اِسْمِي حُول رد – فَمَا آسُمُكِ ؟ ١ أَحَانَتْنِي فِي صَوْتٍ حَفِيضٍ . ١ اِسْمِي لُورْنا دُول ، كُنْتُ أَطُنُّ أَنْتُ نَعْرَفُهُ ١

دُون .. كَانَ هٰذَا ٱلْإِسْمُ يَعْنِي بِالنَّسْيَةِ لِي أَشْيَاءَ كَثيرةً . هٰذِهِ آلمتهُ إِدَا وَاحِدةٌ مِنْ آلِ دُون ٱلَّذِينَ قَتَلُوا والِدي ! وَمَعَ دَلِكَ عَلَمْ ٱسْتَطَعْ أَنْ أَكْرِهِهِ ! لَقَدْ مَسَّ صَوْتُهِ شِعَافَ قَلْي كَان شَعْرُهَا ٱلأَسْوِدُ ٱلنَّدِيعُ يَسْحَدُرُ عَلَى كَان شَعْرُهَا ٱلأَسْوِدُ ٱلنَّدِيعُ يَسْحَدُرُ عَلَى كَبِعْيْهَا أَضْواءٌ وَطِلالٌ مِثْنُ مَا يَبْعَتُهُ صَوْءُ لَكِيمِها ، كَمَا كَانَتُ تُسْعِثُ مِنْ عَيْيِها أَضُواءٌ وَطِلالٌ مِثْنُ مَا يَبْعَتُهُ صَوْءُ السَّيْمِ السَّيْمِ فِي أَعْمَاقِ ٱلعَابِةِ . وَيَدَأْتُ أَحْمَعُ أَشْيَائِي ، وَأَحْدَثْتُ فِي أَشَاء ذَلِكَ شَيْئُكَ مِن الجَعْبَةِ حَتَّى تَنْتَهِ إِلَى أَنْبِي أُوشِكُ عَلَى ٱلرَّحِيل . وَشَرَعْتُ فِي السَيْمِ وَلَكِمْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَيْفِقُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

فَالْتَمَتَتُ لَحُوي قَائِلَةً : ﴿ لَقَدْ ظَلَنْتُ أَنَّكَ قَدْ رَحَلْت .. بِمادا أَثَيْت إِلَى هٰدِ اللهَ كَانِ ؟ أَلَا تَعْرِفُ مَا سَوْفَ يَفْعَلُهُ آلَ دُونَ إِذَا شَاهَدُوكَ نَحْلِسُ هَا هُمَا مُعِي ؟ ﴾

« سَوْفَ يَصْرِبُونَى ، وَلَٰكِنَّهُمْ لَنْ يَجْرُؤُوا عَلَى صَرْبِكِ أَنْتِ . »

« سَوْفَ يَقْتُلُونَنا ، وَيَرْمُونَ بِحُثَتِبًا فِي آلمَاءِ . »

سَأَلْتُ : « وَلْكِنْ لِماذَا يَقْتُلُوسَى ؟ »



الْمُنْكَ قَدْ عَرَفْتَ الطَّرِيقَ السَّرِّيِّ إلى وادي آلِ دُون . وَالْآنَ ، أَرْجُوكَ أَنْ تَدْهَبَ . أَنْتَ تَرُوقَ لِي كَثِيرًا ، وَلَسَوْفَ أَنادِيكَ مِنَ الْآنَ بِاسْمِكَ الْأَوَّلِ جُون تَدْهَبَ . أَنْتَ تَرُوقُ لِي كَثِيرًا ، وَلَسَوْفَ أَنادِيكَ مِنَ الْآنَ بِاسْمِكَ الْأَوَّلِ جُون وَعِنْدَما تُشْفَى سَاقُكَ تَمَامًا ، يُمْكِنُكَ أَنْ تَأْتِيَ ثَانِيةً لِرُوْيَتِي . ا

قُلْتُ لَهَا : ﴿ وَأَنْتِ تَرُوقِينَ لِي أَيْضًا بِالُورْنَا . لَقَدْ أَحْبَبْتُكِ بِغَدْرِ مَا أُحِبُ أَخْتَى لَيْزِي . إِنَّنِي لَمْ أَرَ مِثْلَكِ مِنْ قَبْلُ . أَخْتَى آنِي آنِي لَمْ أَرَ مِثْلَكِ مِنْ قَبْلُ . وَلَمَدُوفَ أَخْصِرُ لَكِ مَعِي بَعْصَ النَّفَّاجِ وَكَلَّبًا صَعِيرًا ، عِنْدَمَا آتِي ثَابِيةً إِلَى مَعَى بَعْصَ النَّفَّاجِ وَكَلَّبًا صَعِيرًا ، عِنْدَمَا آتِي ثَابِيةً إِلَى مَعَى بَعْصَ النَّفَّاجِ وَكُلّبًا صَعِيرًا ، عِنْدَمَا آتِي ثَابِيةً إِلَى مَعَى بَعْصَ النَّفَّاجِ وَكُلّبًا صَعِيرًا ، عِنْدَمَا آتِي ثَابِيةً إِلَى مَعَى بَعْضَ النَّفَاجِ وَكُلّبًا صَعِيرًا ، عِنْدَمَا آتِي ثَابِيةً إِلَى مَعْنَ النَّهُ إِلَى مَعْنَ النَّفَاجِ وَكُلّبًا صَعِيرًا ، عِنْدَمَا آتِي ثَابِيةً إِلَى مَعْنَ النَّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَتِ الْفَتَاةُ فِي سَذَاحِةٍ : ﴿ آهِ ، لَنْ يَسْمُحُوا لِي بِاقْتِنَاءِ كُسِّ . لَيْسَ ثُمَّةً كَلْبٌ وَاحِدٌ فِي هٰذَا الوَادِي ثُكِلِّهِ ، ﴾

قُدْتُ وَقَسَى يَنْبِصُ بِعَاطِفَةٍ جَيَّاشَةٍ : ﴿ ضَعَى يَدَكِ فِي يَدِي . يَالَكِ مِنْ مَخْلُوقِ صَعِيرِ بَرِيءٍ . ﴾

عِنْدَبُلِدَ تَمَاهَتْ إِلَى آذَاتِنَا صَيْحَةٌ عَالِيةٌ . وَسَرَّعَانَ مَا شَحَبَ وَجُهُ ٱلْعَنَاةِ وَصَنَرَ نَعَتْ قَائِلَةً : ﴿ آهِ ، أَنْقِذُنِي ! ﴾

رَدَدْتُ عَلَى ٱلْفُورِ قَائِلًا : ﴿ هَيَّا نَهْبِطُ تِنْكَ ٱلصَّخْرَةَ الَّتِي يَسيلُ فَوْقَهَا آلاءُ . \*

رَأَيْتُ خَوالَى ائنَىٰ عَشَرَ رَجُلًا قادِمينَ عَلَى أَرْضِ آلوادي . فَقَفَرْتُ بِسُرْعَةٍ إلى ضِيَّةِ ٱلنَّهْرِ ، جَاذِبًا إِيَّاهِا وَرائي .

صاحَ الرَّحالُ قائِلينَ : ﴿ أَيْتُهَا الْمَلِكَةُ ! أَيْتُهَا الْمَلِكَةُ ! أَيْنَ هِيَ الْمَلِكَةُ ؟ ﴾ قالَتْ لِي لُورْنَا : ﴿ إِنَّهُمْ يُسادُونَني دائِمًا بِالْمَلِكَةِ . سَوْفَ أُصْبِحُ مَلِكَةُ عَلَى الوادي عِنْدُمَا أَكْبَرُ ٰ. ﴾

هَمَسْتُ لَهَا : ﴿ سَوْفَ أَخْتَبِى أَنَا فِي لَلَاءِ ، أَمَّا أَنْتِ فَتَمَدَّدي عَلَى ٱلعُشْبِ آلَّذي هُنَاكَ كَمَا قَوْ كُنْتِ نَائِمةً . ﴾

جَرَتْ لُورْنا نَحْوَ صَحْرَةٍ كَبيرةٍ ، عَلَى بُعْدِ ثَلاثينَ مِثْرًا ، وَرَقَدَتْ تَحْتَها . وَاحْتَفَيْتُ أَمَا دَاحِلَ آلمَاءِ الَّذِي كَانَتْ تَنْمُو فَيهِ ٱلحَشَائِشُ الطَّويلةُ . وَلَمْ يَبْدُ مِنْ جَسَدي وَسُطَ تِلْكَ ٱلْحَشَائِشِ ميوى أَنْفي .

وَسَرُعَانَ مَا اقْتَرَبَ أَحَدُ هُؤُلاءِ ٱلرِّجَالِ ٱلأَشِدَّاءِ مِنَ ٱلفَتَاةِ ، وَتَوَقَّفَ مُتَطَلَّعًا إِلَيْهَا يُرْهَةً وَجِيزةً ، ثُمَّ حَمَلَها يَيْنَ ذِراعَيْهِ وَهُوَ يَصِيحُ : ﴿ هَاهِيَ ذِي مَلِكَتُنَا . هَا هِيَ ذِي ٱللهُ رَعِيمِنا . ﴾

وَصَعَهَا الرَّجُلُ فَوْقَ كَتِفِهِ ، ثُمَّ سَارَ بِهَا فِي رَكْبِ ٱلرِّجَالِ ٱلآخرينَ . عِنْدَئِدِ خَرَجْتُ مِنَ ٱلمَّاءِ ، وَتَوَجَّهْتُ مُباشَرةً إلى ٱلفَجُوةِ الَّتِي أَشَارَتْ لُورْمَا إِلَيْهَا . وَمَا إِنْ دَخَلْتُهَا حَتَّى وَجَدْتُ نَفْسِي أَسِيرُ فِي نَفَقِي مُظْلِمٍ . وَفِي بِهَايِةِ هَٰدَا ٱلنَّمَقِي وَصَلْتُ إِلَى حَافَةِ ٱلبِرُكةِ .

## الفَصْلُ السَّابِعُ تُوم وَحِصائهُ وِني

أَحدُّتُ أَفكُرُ كثيرًا فِي لُورًى بعَد رِيازَ فِي لُوادي آلِ دُوں ، وَصِرْتُ أَحْلُمُ بِهَا كَثِيرًا ، كَمَا كُنْتُ أَتَقَدَّمُ فِي آلتَّدريبِ عَلَى ٱلرَّمَايَةِ يَوْمًا بِنَعْدَ يَوْمٍ .

كَانَ لَدَيِّ فِي نَفْسِ الوَقْبُ أَعْمَالُ كَثِيرَةً : فقدْ كَانَ عَلَيَّ أَنْ أَخْصُدُ الْقَمْحَ ، وَأَخُلُبُ الحشب اللَّازِمَ لِميرانِ المِدْفَأَةِ فِي الشِّتَاءِ ، وَكَمَا هِي وَأَخُلُبُ الحشب اللَّازِمَ لِميرانِ المِدْفَأَةِ فِي الشِّتَاءِ ، وَكَمَا هِي الْعَادَةُ ، فَإِنَّ المَرْءَ لِلا يَشْعُو بِمُرورِ الوقت عِنْدَمَا يَكُونُ لَذَيْهِ أَعْمَالُ كَثِيرَةً . العادةُ ، فَإِنَّ المَرَّةُ لِلا يَشْعُو بِمُرورِ الوقت عِنْدَمَا يَكُونُ لَذَيْهِ أَعْمَالُ كَثِيرَةً .

اِنْقَضَى عامِّ آخَرُ مِنْ عُمْرِي ، وَسَقَطَ ٱلْمَطَّرُ غَزِيرًا فِي شَهْرِ نُوفَمْبِر ، وَمَاضَتُ الْمَاهُ النَّهْرِ ، وَأَخَذَ ٱلنَّطُّ يَسْنَحُ نَشِيطًا فِي النَّهْرِ ، مُحْدِثًا جَلَمةً عالِيةً . ودات يؤم دفع آلمؤ حُ بإحْدى ٱلبَطَّاتِ بعيدًا ، ختَى بَلْغَتِ ٱلجسر ، فأَسْرَعْتُ مَعَ أُخْتَى آنِي لِانْقاذِها .

صهر في ملك آملَحُطة رَخُلُ يَرْكُتُ جِصَانًا رَائعًا . كَالَّ هُوَ تُوم فَاجَّس ، فاطع آلطَريق .

صاح نُوم : « سؤف أَنْقِدُ لَكُما آلبَطَّةَ . » وَهَمَسَ بِشَيْءٍ فِي أَدُبِ آلجِصانِ اللّٰدِي الْدُوعِ مُسْرِعًا وَسَطَ النّهْرِ . وَعادْ تُوم بِٱلنَطَّةِ حَيَّةً سَلَيمةً . وَقُلْتُ فِي اللّٰدي اللّٰدِي اللّٰهِ عَلَّمَ اللّٰهُم حديثَ اللّٰهِ : « حَقًا إِنَّهُ لَحِصالٌ رائعٌ ، هذا الّٰذي يَسْتَطيعُ أَنْ يَقْهَمَ حديثَ صاحِبِهِ ! » وَوَقَفْتُ مَعَ آنِي نَتَطَلُّعُ إلى ٱلحِصانِ .

سَأَلَى تُوم: « هَلْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ بِإِمْكَانِكَ أَنْ تُرْكَبَ حِصاني ؟ » \*حَنَّهُ \* « أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْكَ عَيْ حَصَادٍ »

قَالَ ؛ « مَنْ خُسَّمِ ٱلحَطَّ أَنَّ ٱلأَرْضِ رَحُوةٌ فِي هَٰذَا ٱلْمَوْضِعِ ، وَلا تُهَدِّدُ بإنسانةٍ حصيره إدا ما وفقت عَنْيُها . أنا نُوم فاحّس النُّ عَمَّكَ ، وَهَٰده فرسي

كُنْ فَدْ سَمِعْتُ مِنْ قَلْ أَنَّ وِلِي قُرْسٌ حَرُونٌ نَرَّفُصُ أَنْ يَرْكُمِهِ أَحَدُ عَيْرُ صَاحِبُهَا وَالْحَدِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللللّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل



آلفرس من سُرْعَتها ولمَّا أطْنق صَيْحة أخرى ، حاوَلَتْ أَن تَقَدْف بي بَعيدًا عَنْ ظَهْرِها ، عَيْرَ أَنِّي تَماسَكُتُ وَواصَلَتُ آلسَيْر . وأحدَتْ وِني تَقْعِزُ عالبًا وَتَبْدُلُ أَقْصَى جَهْدِها لِتَطْرَحْني أَرْصًا ، ولكنَّى اسْتَطَعْتُ آلِامْساكَ يزِمامِها وَتَبْدُلُ أَقْصَى جَهْدِها لِتَطْرَحْني أَرْصًا ، ولكنَّى اسْتَطَعْتُ آلِامْساكَ يزِمامِها وَآلِاسْتِمْرار في رُكوبِها عِنْدَيْدِ أَطْلَقَ تُوم صَيْحة أُحرى ، فاسْتدارَتِ آلفرسُ مُتَّحِهة نَحْوَهُ ، وَمَا إِنْ أَنْتُ إِلى بَوَّابِةِ مَزْرَعَتِنا ، حَتَّى أَلْفَتْ بي بَعيدًا عَنْ مُتَّحِهة نَحْوَهُ ، وَمَا إِنْ أَنْتُ إِلى بَوَّابِةِ مَزْرَعَتِنا ، حَتَّى أَلْفَتْ بي بَعيدًا عَنْ

قَالَ تُوم : ﴿ لَقَدْ رَكِنْتَ وِنِي بِمَراعَةٍ ، وَلَمْ أَكُنْ أَطُنُّ أَنَّكَ سَتَسَتَّطَيعُ ٱلنَقَاءُ طَوِيلًا هٰكَذَا فَوْقَ ظَهْرِهَا . وَلِهُذَا فَسَوْفَ أُهْدِيكَ نُنْدُقِبَّةً جَدِيدةً . ﴿

الْصَرَفَ آبُنُ عَمِّي بَعْدَ أَنْ أَهْدابِي ٱلبُّدُقِيَّةَ ٱلحَديدة وَسَرْعانَ مَا أَحَدُتُ ٱلرَّماية بِهَا ، كَمَا فَعَلْتُ بِسَابِقَتِها .

وَمَرَّتْ مَنْهُ مُنْتُواتٍ ، كَبِرْتُ خِلالُها وَأُصَّبَحْتُ شَابًا .

# الفَعثلُ ٱلثَّامِنُ الحَالُ دِيُومِن

كَانَ مِسْتَرَ رِيُوبِى هَكَاباك ، مِنْ أَهالِي دَلْقِرْتُون ، خَالًا لِأُمِّي . وَكَانَ يَمْتَبِكُ أَكْبَرَ مَحَلَّ لِبَيْعِ آلمَلابِسِ فِي تِلْكَ آلمَدينةِ . كَانَتْ لَهُ حَفيدةٌ تُدْعَى رُوت . وَكَانَتْ أُمِّي تُرْعَتُ فِي تَقْوِيةِ صِلاتِ آلُودٌ مَعَهُ ، إِذْ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ فَقَ يَتُرُكُ لِنَا ثَرُونَهُ آلكنيرة نَعْدَ وَعاته .

كَانَ آخَالُ رِيُومِنَ يَخْصُرُ إِلَيْنَا كُلُّ عَامٍ لِقَصَاءِ عَيْدِ رَأْسِ ٱلسَّبَةِ . وَكَانَ يُرْحَلُ مِنْ تَلْدَتِهِ مُبَكِّرًا فِي الصَّبَاحِ لِيَتَحَبَّبَ ٱلِالْتِقَاءُ بِآلِ دُونَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ، إِدْ كَانَ هُوْ لَاءِ ٱلقَوْمُ مَشْهُورِينَ بِٱلكَسْلِ ، وَبَأَتَّهُمْ يَسْتَيْقِظُونَ مِنَ ٱلتَّوْمِ عِنْدَ الطَّهْرِ ، وَلا يَحْرُحُونَ لِلسَّطْوِ وَ النَّهْبِ إِلَّا فِي ٱلمَسَاءِ أَوْ يَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيلِ .

عَيْرَ أَنَّ آلِحَالَ رِيُوبِن أَخْطَأُ آلتَّقُديْرَ فِي هَٰذِهِ آلمَرُّةِ ، إِذْ كَانَ آلَ دُول قَدْ حَرَحُوا مَنْ أَوْ كَارِهُمْ مُنَكِّرِينَ فِي ذَلِكَ آلعيدِ . وَلَمْ يَكُونُوا يَوْمَئِذِ راعِبِينَ فِي آلسَرِقةِ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقْصِدُونَ آلمِزاحُ وَٱلْمَرَحُ فَحَسَّبُ .

حَلَمْ فِي الْمِطَارِ الْحَالِ بِالْمَنْزِلِ ، إلى أَنْ دَقَّتِ السَّاعَةُ الواحِدةَ . وَكَانَ الصَّمَاتُ فِي الْحِارِجِ كَتْيَمًا ، لا تَسْتَطَيعُ الرُّؤْيةَ خِلاللهُ عَلى بُعْدِ عَشَرةِ أَقْدَامٍ . وَطَالُ مَا الْاِنْتِطَارُ نَعْدَ ذَلِكَ دَو نَ أَنْ يَحْضُرُ . وَكَانَ كُلُّ شَيْءٍ مُعَدًّا لِقَصَاءِ أَمْسِيَّةٍ مُمْتَعَةً .

إِشْدَّ فَلَقُ وَالدِّنِي ، وَقَالَتْ لِي : ﴿ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ ٱلْحَالُ قَدْ سَقَطَ فِي



لِإِنْقَادِي مِنْ ٱللَّصُوصِ الَّدِينَ سَلَمُو لِي كُلُّ مَا كُنْتُ أَخْمَلُهُ . #

صحْتُ مُتَطاهِرًا بِٱلدَّهْشَةِ : ﴿ عَخَمًا ! إِنَّكَ حَالِي رِيُوبِنَ ! لِمَادَا تَرْكَبُ ٱلحَوَاذَ بِهَٰذِهِ الصُّورِةِ ٱلْهَرَّلِيَّةِ ، وَأَنْتَ أَعْنَى رَخُلِ فِي دَلْقِرْتُونِ؟ ١ ﴿ الْحَوَاذَ بِهَٰذِهِ الصُّورِةِ ٱلْهَرَّلِيَّةِ ، وَأَنْتَ أَعْنَى رَخُلِ فِي دَلْقِرْتُونِ؟ ١ ﴿ الْحَوَاذَ بِهَٰذِهِ الصُّورِةِ ٱلْهَرَّلِيَّةِ ، وَأَنْتَ أَعْنَى رَخُلِ فِي دَلْقِرْتُونِ؟ ١ ﴾

لَٰكِنَّهُ كَانَ مِنَ آلِاعْيَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنَّ يَتَكَلَّمُ كَثِيرًا . وَأَثَرَلْتُهُ مَنْ فَوق ظَهْرِ ٱلْحِصَانِ ، وَوَضَعْتُهُ عَلَى حَوادي ، و حَمَلْتُهُ إِلَى مَنْزِلِي . وعَسَهُ النَّعَاسُ فِي ٱلطَّرِيقِ فَاسْتَسَلَّمَ لِللَّوْمِ إِلَى أَنْ وَصَلَّمًا . ومَا إِنْ دَحَلَّمَا ٱلنَيْتَ حَتَّى فَص آلماء عنْ ملابسه ، ثُمَّ ذَهَبَ ليَمام مَرَّةً أُحْرى .

اسْتَيْقَظ آلحالُ رَبُوسِ نَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ آلَوَقْتِ ، وَأَخَدَ يُحدَّثُ نَمْسَهُ قَائِلًا : \* لا بُدُّ أَنْ يَتَزَوَّ حَ جُونَ رِد مِنْ رُوث ، وَتَؤُول إِلَيْهِ كُلُّ ثَرْوَتِي . لَمَدْ سَلَب قَصْمَةُ هُو لَاء آلنَّاسِ ، يَا حُولَ ﴿ يَمْ مَكُنُ وَ لِذَنِي نَسْتَطَبِعُ أَنْ تَمْفَظَ كَلَمْتِي آبِ
دُولَ ، فَكَانَتُ تَدْعُوهُمْ دَائِمًا لَهُ لَاءِ آلنَّاسِ ﴾ وَأَحْنَتُها مرحًا :
﴿ سَوْفَ آمِنَفُ حَيْئِدٍ عَلَى حَالِي هُؤُلاء آلنَّاسِ ، إِذْ لا يَلْتُ آلِنَالُ أَنْ يُسْتَى 
مُحَدّلًا تِجَارِيًّا إِلَى جَانِبِ ٱلنَّهُرِ ، يَسْتَلِعُ كُلُّ أَمُوالِهِمْ . ﴾

ضحكَتُ أُمِّي لَهٰذَا ٱلرَّدُ . وَلَمَّا بَالْ مِنَا ٱلحُوعُ ، ثناو بُنا طعام آلغَداءِ وَحَرَحْتُ بَعْدَهُ حَامِلًا بُنْدُقِيْنِي لِأَنْحَثَ عَي آخان رِيُوبِن . كان مِن ٱلعَسير أَنْ أَسُقُ طريقي في آلصَيَّابِ آلمُتَكاثِف ، وَأَخَذُتُ أُمادي آسْمَهُ بَيْن آلجِينِ وَآلجينِ وَآلجينِ ، وأَنا أَفتَشُرُ بَيْن آلشَّحْيْراتِ آلمُقَاثِرة على طولِ آلطَّريق ، وَلَكِنْ دو ن حَدُوى . ولَمَّا أَعْيَابِي آلبَحْتُ ، عَرَمْتُ عَلَى أَنْ أَسْتَدير عَائدًا إلى آنيَّتِ عَنْد آلمُقَتْرِق آلتَّالِي لِلطَّرِق ،

قَدْماً مَا مَعْتُ صَوْقًا آدَمِيًّا صادِرًا مِنْ عُمْقِ آلضَّبابِ . وَتَوجَّهُ صَوْبَ الصَّوْتِ فَرَأَيْتُ رَحُلا مُقَيَّدًا مُسْتَلْقِيًّ فَوْقَ حَوادٍ صَعِيرٍ . كَانَتْ قَدَما آلرُجُل فَوْقَ عَوادٍ صَعِيرٍ . كَانَتْ قَدَما آلرُجُل فَوْقَ عَوادٍ صَعِيرٍ . كَانَتْ قَدَما آلرُجُل فَوْقَ عَوادٍ مَعِيرٍ . كَانَتْ قَدَما آلرُجُل فَوْقَ عَوادٍ مَعِيرٍ اللَّهُ عِنْدَ ذَيْلِهِ . وَيَيْدُو أَنَّ هٰذِهِ ٱلطَّرِيقة ٱلعَربية لِلرُّكوبِ قَدْ أَفْرَعَت آلجَصال آلصَّعِيرَ الَّذِي كَانَ يَقْفُرُ ذَاتَ آليمينِ وَ دَاتَ آليمانِ مُحاوِلًا أَنْ يَمُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَى إِيُونِ المِسْكِينُ هُو ذَيكَ آلرَّاكِب آلرُّاكِب عَنْ ظَهْرِهِ . كَانَ حالى رِيُوس آلمِسْكِينُ هُو ذَيك آلرَّاكِب آلمُقَيَّدَ ، وَكَانَ يُوشِكُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الرُّعْب .

تطاهَرْتُ مادِئَ ٱلأَمْرِ بِأَنِّي لا أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ ، وَ أَمْسَكُتُ بَرَأْسِ ٱلحِصابِ قائلًا : ﴿ لا تَخَفْ يا سَيِّدِي ، فَلَنْ يُصِيبَكَ أَذًى . \*

صاح ألحال ١٠ و النَّحدة أيُّها الصَّديقُ الَّذي لا أعْرِفهُ ! لَقَدْ أَرْ سَلَتُكَ السَّماءُ

# الفَصْلُ آلتَّاسِعُ زِيارةٌ لِقاضي آلإِقْليمِ

في اليوم التَّالي ، غرم الحالُ رِيُو بن على رِيارة رَئيسِ القُضاةِ في هٰذا الحُرْء مِن الممْلكة ، وَ اسْمُهُ لُورْد وِ يشِيهالس .

اسْتُهُ بَلَنَا اللَّورَدُ فِي وُدُّ وَحَفَاوِةٍ ، وَضَحِكَ عِنْدَ سَمَاعِ قِصَّةٍ آلخَالِ ، ثُمَّ قَالَ لهُ : ﴿ وَلَكِنْ لَمَادا أَنْتَ مُتَأَكِّدُ مِنْ أَنَّ آلَ دُونِ هُمُ الَّذِينَ سَنَبُوا نُقُودُكَ ؟ قَالَ لهُ : ﴿ وَلَكِنْ لَمَادا أَنْتَ مُتَأَكِّدُ مِنْ أَنَّ آلَ دُونِ هُمُ الَّذِينَ سَنَبُوا نُقُودُكَ ؟ أَنْتُ تَقُولُ إِنَّ صِبَابًا كَتَنْفًا كَانَ يُخَبِّمُ عَلَى ٱلمَكَانِ ، فَهَلِ آسَتَطَعْتَ جِينَئِذِ أَنْ أَنْتُ تَقُولُ إِنَّ صِبَابًا كَتَنْفًا كَانَ يُخَبِّمُ عَلَى ٱلمَكَانِ ، فَهَلِ آسَتَطَعْتَ جِينَئِذِ أَنْ أَنْتُ تَقُولُ إِنَّ مِنْهُمْ هُمَاكَ ؟ ﴾ تَرى ٱلرِّحال بؤصوج ؟ وَهَلْ يُمْكُنُكَ أَنْ نُشِتَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ هُمَاكَ ؟ ﴾

عِنْدُمَا رَبِّي آلِهَالُ أَنَّ القاصِي غَيْرُ مُتَحَمِّسٍ لِمُساعَدَتِهِ ، ثَارَ قَائِلًا : « هَلْ هَذِهِ هِيَ عَدَالَةُ آلقَضَاءِ الَّذِي يَنْصِقُ بِاسْمِ جَلالَةِ آلمَلِكِ ؟ سَوْفَ أَذْهَبُ بِنَفْسِي هَذِهِ هِيَ عَدَالَةُ آلفَظاءِ الَّذِي يَنْصِقُ بِاسْمِ جَلالَةِ آلمَلِكِ ؟ سَوْفَ أَذْهَبُ بِنَفْسِي هَلِي عَدَالَةِ جَلالَتِهِ فِي إِقَلِيمِ إِلَى كَنْدَن وَأَخْبِرُ آلمَلِكَ كَيْفَ يُسيئونَ إلى عَدَالَةِ جَلالَتِهِ فِي إِقَلِيمِ سُومِرْسِت . »

أَجَابَ لُورْد وِيشِيهِالس: ﴿ أَوه ! إِذًا فَقَدْ وَقَعَتْ هَٰذِهِ ٱلجَرِيمَةُ فِي سُومِرْسِت وَكَنِّي أَحَافِظُ عَلَى ٱلأَمْنِ فِي إِقَالِيمِ دَيْفُونْشَيْرِ عَيْثُ يَا سيّدي بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلقَاضِي فِي سُومِرْسِت ، ﴾

بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلقَاضِي فِي سُومِرْسِت ، ﴾

غادَرَ خالي رِيُوس مُنْزِلَ آلقاضي في غَضَبِ شَديدٍ ، قائِلًا إِنَّهُ سَوْفَ يَقْصِدُ رِحُلًا عَظيمًا فِي لَنْدن هُو آلقاصي حِيفُرير . وَرَدَّدَ آلحَالُ : ﴿ وَٱلآنَ يَا حُونَ آلُ دُونَ ٱلأَوْ غَادُ جُرْءًا كَبِيرًا مِنْ هَٰذِهِ ٱلثَّرُوةِ ، بَيْدَ أَنَّ جُونَ يَجِبُ أَنْ يَأْحُذَ كُلُ مَا تَبَقَّى مِنْهَا . »

إِسْتَأْنَفَ آخَالُ نُوْمَهُ ثَانِيةً إِلَى أَنْ فَرَغْنَا مِنْ إعْدَادِ طَعَامِ ٱلعَشَاءِ .

في المساءِ رازنا المُزارِعُ سنُو ، عُمْدةُ القُرْيةِ مَعَ بَناتِهِ الثَّلاثِ ، وَأَمْضَيْنا وَقُتَا مُمْتِعًا . عَيْرَ أَنَّ الحَالَ رِيُوسِ كَانَ يَحْلِسُ طَوالَ المَساءِ فِي رُكُنِ هادئُ دُونَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كَثِيرًا . وَعِنْدُما اقْتَرَبَتِ السَّهْرةُ مِنْ بِهايَتِها تَطَرَّقَ الحَديثُ إلى أَل دُون ، فَقالَ الخَالُ :

رد ، تَذَكَّر هٰذِهِ الكَلِماتِ الَّتِي أَقُولُها . إِنَّ ٱلأَمْرَ لَلْ يَنْتَهِيَ عِنْدَ هٰذَا ٱلحَدِّ ، إِذَ لَدَى تُحطَّةٌ أَخْرَى . إِنْنِي أَعْرِفُ فِي لَنْدَن رَجُلًا أَقُوى مِنَ الْمَلِكِ ذَاتِهِ ، هُوَ القاضي حِيفُرِيز . وَلَسَوْفَ أَحْصُلُ عَلى حِطاباتِ تَوْصِيةٍ إِلَى هٰذَا ٱلشَّخْصِ الْعَظيمِ . ه

و في طريقِما إلى المَسْرِلِ ، رَأَيْمَا بَعْضَ أَزْهَارِ الرَّبِيعِ الحَمَيلةِ ، فَقَالَ الخَالُ : • إنَّهَا لَأَزْهَارٌ جَمِيلةٌ ! ٥

خَمَلَى مَرْأَى تِلْكَ ٱلأَرْهَارِ عَلَى ٱلتَّمْكيرِ فِي لُورْنَا دُونَ ، وَ فِي ذَٰلِكَ ٱليَوْمِ ٱلنَّعِيدِ الَّذِي قَابِنتُهَا فِيهِ . تُرى هَلْ خَطَرْتُ بِبالِهَا مُنْذُ ذَٰلِكَ ٱليَوْمِ ؟

فِي ٱلنَّوْمِ ٱلنَّالِي أَعْرَبَ آلِحَالُ عَنْ رَعْبَتِهِ فِي رُوْيةِ وادي آلِ دُون . وَقُلْتُ إِنَّنِي أَعْرِفُ ٱلطَّرِيقَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَى أَنْ آخُدَهُ إِلَى هُناكَ . وَبَدَأْنَا ٱلرِّحْلةَ دُونَ أَنْ نُخْسِرَ أَعْرَبُنا عَابَةَ بِاغْوِرْ ذِي بِيُطْءِ عَلَى جَوادَيْنا ، ثُمَّ أَخْدًا بَالْحِهِةِ الَّتِي نَقْصِدُها . وَعَيْرُنا عَابَةَ بِاغْوِرْ ذِي بِيُطْءِ عَلَى جَوادَيْنا ، ثُمَّ أَخَدًا النَّلُولُ ، إلى جانِبِ آلوادي اللّه ي يَسْكُنُهُ آلُ دُون . كَانَ هُناكَ تَلُّ مُرْتَفِعٌ عِنْدَ أَطْرَافِ آلعَانِة ، وَكُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرى وادي آلِ دُون فِي وُضوج مَرْتَفِعٌ عِنْدَ أَطْرَافِ آلعَانِة ، وَكُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرى وادي آلِ دُون فِي وُضوج تَامًّ أَسُفُلَ هُذَا التَّلُ ،

وَصَلْما أَخْيَرُا إِلَى قِمَّةِ ٱلتَّلُّ ، وَنَظَرْنا مِنْ أَطْرافِ ٱلعالِهِ إِلَى ٱلوادي الَّذِي يَسْكُنُهُ آلُ دُون . وَتَطَلَّعَ آلحَالُ رِيُوبِن إِلَى التَّلالِ مِنْ حَوْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ٩ مِنَ السَّهْلِ أَنْ يَسْتَوْلِنِي نَفَرٌ قَلِيلٌ مِنَ ٱلجُنودِ عَلى هٰذا آلوادي ، إذا ما تصبوا مدافِعَهُمْ عَلى قِمَمِ هٰذِهِ التَّلالِ . نَحْنُ لا نَحْتاجُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثةِ مَدافِعَ فِي مدافِعَهُمْ عَلى قِمَمِ هٰذِهِ التَّلالِ . نَحْنُ لا نَحْتاجُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثةِ مَدافِعَ فِي مدافِعَهُمْ عَلى قِمَمِ هٰذِهِ التَّلالِ . نَحْنُ لا نَحْتاجُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثةِ مَدافِعَ فِي

أَعْلَى هَٰدِا آلتُلُ ، وَ ثَلاثَةٍ أَحْرَى عَلَى فِمَّةِ دَٰلِكَ ٱلْحَبَلِ ، حَتَّى نَتَمَكُّنَ مِنْ سَحْقِ هَٰذِهِ ٱلْعِصَائِةِ . »

لَمْ أَكُنْ جِينَئِدٍ أَنْصِتُ إِلَى مَا يَقُولُهُ آخَالُ ، فَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى تِلْكَ آلَفَجُوقِ الصَّعِيرةِ فِي ٱلصَّحْرِ الَّتِي سَبَقَ أَنْ سِرْتُ جِلالَهَا يَوْمًا . وَ بَيْنَمَا كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَكَ ٱلْفَحُوةِ وَ رَأَيْتُ فَتَاةً تُتَّجِهُ نَحْوَهَا وَ تَمْضِي إِلَى دَاخِلِها .. فَتَاةً جَميلةً ، لَكَ ٱلْفَحُوةِ وَ رَأَيْتُ فَتَاةً تَتَّجِهُ نَحْوَهَا وَ تَمْضِي إِلَى دَاخِلِها .. فَتَاةً جَميلةً ، دَقِفة آلجِسْمِ ، نَيْصاءَ آللَّوْنِ . كَانَتْ هِيَ لُورْمَا دُونَ . وَ شَعَرْتُ بِقَلْبِي يَخْفِقُ بِعَا يَطْرِيقَةٍ مَا .

الْنَفَتْ آلِحَالُ رِيُوبِن نَحْوي قائِلًا : ﴿ يَجِبُ أَنْ تَزُورَ لَهَذَا ٱلْمُكَانَ مَرَّةً الْمُكَانَ مَرَّةً اللهُ عُونَ . ﴿ اللَّهُ مُونَ . ﴿ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا عَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا عَلَيْكُونَ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالِيلُونَ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا لَمُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلْكِلًا اللَّهُ مُلْكِلًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلْكُلُولًا لَمُلَّالًا اللَّهُ مُلْكُلُولُ لَمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّلَّالِلْلِّلَّالِيلًا لَمْ اللَّهُ مُلَّالِمُ لَلَّهُ مُلْكُلُولًا لللَّهُ مُلْكِلًا اللَّهُ مُلْكِلًا للللَّهُ مُلْكُلِّلَا لَا لَمُلَّالًا لَمُلِّلُولًا لَمُلَّالِيلًا لَهُ اللَّهُ مُلِّلَّاللَّ اللَّهُ لِمُلْلَّا لَمُلِّلَّاللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّاللَّهُ لَلَّهُ مُلَّالِمُ لَلَّهُ مُلَّالِمُ لَلَّاللَّالِمُلَّالِمُلَّالِمُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُعُلِّلًا لَا لِمُ

أَحَبْتُ صَاحِكًا : لا أَخَلْ ، سَوْفَ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِٱلتَّأْكِيدِ ... أَعِدُكَ بِذَٰلِكَ يا حالي . #

## الفَصْلُ آلعاشِرُ زِيارةٌ أُخْرَى لِلُورْنا

و تشما كُنْتُ أَمِتَعُ بِمَاطِ الطَّبِعِةِ وَأَصُّو بِهَا السَّاحِرة ، سَمِعْتُ صَوْنًا أَخْمَلَ مِنْ صَوْت أُورْ مَا دُوں ، وَاحْتَمَأْتُ خَمْف الْحَمْلُ مِنْ صَوْت أُورْ مَا دُوں ، وَاحْتَمَأْتُ خَمْف الصَّحور خَتَى لا تراني الشَّادِيةُ الفاتيةُ فَتَخَافَ وَ تَهِرَّ هارِيةً ، وَمَا هِني إِلَّا دَقَائِقُ مَعْدُودةٌ خَتَى أَخْرَحْتُ رَأْسِي مِنْ وَرَاءِ الصَّخْرَةِ فَرَأَيْتُ مَنْظَرًا فَرِيدًا لا تُزالُ ذِكْرَاةٌ حَيَّةً فِي خَاطِرِي إِلَى النَّيُومِ .

كَانَتْ نُورْں دُور قادمةً نَحْوي عَلَى ٱلطُّريقِ ٱلَّذِي إِلَى حَابِ ٱلنَّهْرِ . لَمْ

أَسْتَطِعْ أَنْ أَرَى وَ خُهُهَا تَمامًا ، وَإِنَّمَا لَمُحْتُ شَعْرَهَا ٱلأَسْوَدَ ٱلرَّائِعَ ٱلجَمالِ يُحيطُ بِهِ إِكْلِيلٌ مِنَ ٱلأَزْهَارِ ٱلبَيْصَاءِ . وَكَانَ ٱلصَّوْءُ ٱلشَّاحِبُ فَوْقَ ٱلتّلالِ الغَرْبِيَّةِ يُلْقي بِظِلِّ خَلْفَهَا ، كَمَا نَوْ كَانَتِ ٱلشَّمْسُ ٱلْعَارِبَةُ تَتَبَاطَأُ فِي ٱلرَّحيلِ التَّرُودَ وَمِهَا بِنَظْرَةٍ أَخيرةٍ . وَآلآنَ ، وَبَعْدَ أَنْ تَقَدَّمْتُ فِي ٱلعُمْرِ ، مَا زَالَ مَشْهَدُ التَّوَرُ وَ مِهَا بِنَظْرَةٍ أَخيرةٍ . وَآلآنَ ، وَبَعْدَ أَنْ تَقَدَّمْتُ فِي ٱلعُمْرِ ، مَا زَالَ مَشْهَدُ التَّامُ مِن عِنْدَ ٱلغُروبِ يُدَكِّرُ فِي بِلُورُ نَا دُون فِي ذَلِكَ ٱليَوْمِ ٱلمَشْهُودِ .

خَرَجْتُ مِنْ خَلْف الصَّخُورِ ، فَلَمَّا رَأَتْنِي السُّتَدَارَتْ كَمَا لُوْ كَانَ تَتَهَيَّا لِلْهُرْبِ ، إِذْ يَيْدُو أَنَّهَا ارْتَاعَتْ مِنْ صَخَامَةٍ جِسْمِي . وَسَفَطْتُ عَلَى العُشْب ، كَمَا سَقَطْتُ أَمَامُهَا مُنَدُ سَبْعِ سَنُواتٍ مَصِتْ ، عِنْدَمَا صَعِدْتُ إِلَى قِمَّةِ السُّلَّلَالِ كَمَا سَقَطْتُ أَمَامُهَا مُنَدُ سَبْعِ سَنُواتٍ مَصِتْ ، عِنْدَمَا صَعِدْتُ إِلَى قِمَّةِ السُّلَلَالِ لَا أُورُنَا دُون ! » وَأَدْرَكُتُ مِنْ ضَحْكَتِهَا لِأُولِ مَرَّةٍ ، وَصِحْتُ قَائِلًا : ﴿ لُورُنَا دُون ! » وَأَدْرَكُتُ مِنْ ضَحْكَتِها لِأَوْلِى مَرَّةٍ ، وَصِحْتُ قَائِلًا : ﴿ لُورُنَا دُون ! » وَأَدْرَكُتُ مِنْ ضَحْكَتِها الرَّقِيقَةِ أَنَّهَا قَطَاهَرَتْ بِالْغَضَبِ السَّمِينَ ؛ وَكَيْفَ عَرَفْت وَلَادُ ! ﴿ وَمَنْ تَكُونُ يَا سَيِّدِي ؟ وَكَيْفَ عَرَفْت السَّمِينَ ؟ » وَكَيْفَ عَرَفْت السَمْعَ ؟ » وَكَيْفَ عَرَفْت السَمِينَ ؟ » وَكَيْفَ عَرَفْت السَّمِينَ ؟ » وَكَيْفَ عَرَفْت السَّمِينَ ؟ » وَكَيْفَ عَرَفْت السَمْعَ ؟ » والله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمِينَ ؟ » والله اللهُ ال

أَخَبْتُهَا . ٥ أَمَا جُون رِد ، دُلِكَ ٱلغُلامُ ٱلصَّعيرُ الَّذِي أَعْطَاكِ بَغْضَ ٱلسَّمكُ مُنْذُ سَنْعِ سَنَواتٍ . ٥

قَالَتْ : ﴿ أَحَلْ ، أَدْكُرُ ذَٰلِكَ ٱلعُلامَ ٱلصَّغيرَ ٱلَّدِي كَانَ مُرْتَعِمًا جِدًّا يَوْمَئِدٍ ، والَّذِي احْتَبَأَ هُنَا فِي ٱلمَاءِ ، وَلَكِنْ يَبْدُو أَنَّكَ قَدْ نَسِيتَ أَنَّ هٰذَا ٱلمُكَانَ بَالِغُ الخُطورةِ ﴾

لاَحْظُتُ خَوْفُها . فَقَدْ كَانَتْ تَخْشَى أَنْ يَرابِي أَخَدُ أَفْرِادِ عَائِلَتِها فَيُطْلِق

سَوْفَ أَحِبُها إِلَى ٱلأَنِدِ ، وَلَكِنِّي أَشْعُرُ أَنْنِي لَسْتُ جَدِيرًا بِها . وَرَأَيْتُ أَنَّهُ مِنَ ٱلأَفْضَلِ أَنْ أَغادِرَ ٱلمَكانَ فِي آلحالِ ، فَقُلْتُ :

أَجَابَتْ : ﴿ أَشْكُرُكَ كَثَيْرًا ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَلَّا تَبْحَثَ عَنِي عِنْدَمَا تَأْتِي يَكُفي أَنْ تَثْرُكَ ٱلْبَيْضَ في الصَّحْمَإِ الصَّعِيرِ ٱلَّذِي عَمِلْتَهُ بَيْنَ الصَّحْورِ . ﴾

عِنْدَ الوَداعِ ٱبْنَسَمَتْ لِيَ آينِسامةً رَقيقةً مُشْرِقةً نَفَذَتْ إِلَى أَعْماقِ قَلْبِي وَمَدَّتْ لِي يَدَها فَلَمَسْتُها بِرِقَةٍ ، ثُمَّ مَضَيْتُ أَهْبِطُ ٱلصَّدُّرةَ .

لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا طَوالَ ٱلأَسْبُوعِ ٱلتَّالِي سِوى أَنْ أَحْلُمَ وَأَحْلُمَ بِلُورْنا . لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَرْكُزَ فِي أَيِّ عَمَلِ مُدَةً طَويلةً ، وَظَنَّ ٱلحَميعُ أَنْنِي بِلُورْنا . لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَرْكُزَ فِي أَيِّ عَمَلِ مُدَةً طَويلةً ، وَظَنَّ ٱلحَميعُ أَنْنِي مَريضٌ . وَقَالَ خَادِمُنا جُون فراي لِلنَّاسِ إِنَّ كَلْبًا مَسْعُورًا قَدْ عَصْبِي مَريضٌ . وَقَالَ خَادِمُنا جُون فراي لِلنَّاسِ إِنَّ كَلْبًا مَسْعُورًا قَدْ عَصْبِي وَكَادَتْ أَمِّي أَمْ أَنْ تُصَدِّقُ هٰذا ٱلنَّبَأَ . وَفِي ٱلمَساءِ كَانَتْ أَمِّي تَجْلِسُ إِلَى جانِبِي وَكَادَتْ أَمِّي أَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مُولِ . كُنْتُ وَاهِدًا فِي ٱلإجابِةِ عَنْ أَي سُؤالٍ . كُنْتُ أُريدُ فَحَسْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَى جِوارِ ٱلمِدْفَأَةِ وَأَفَكُرَ فِي لُورْنا دُون .



آلدَّارَ عَلَيَّ فِي آخالِ . وَكَانَتْ عَيْناهَا ٱللَّامِعَتَانِ ٱلسَّاحِرَتَانِ مُتَّجِهَنَيْنِ نَحُوي طَوالَ ٱلوَقْتِ وَهِيَ تُتَحَدَّثُ . وَلَمْ أَتُمَكَّنْ مِنَ ٱلرَّدُ عَلَيْهَا . كُنْتُ أُجِسُّ أَنَّني

#### الفَصْلُ آلحادي عَشَرَ قِصَّةُ لُوزْنا

ما إِنْ مَرَّ أُسُوعانِ حَتَّى مَالَ ٱلْحَوُّ إِلَى ٱلدُّفْءِ ، وَحَلَّ ٱلرَّبِعُ بِكُلِّ سِحْرِهِ وَحَمَالِهِ ، وَاحْضَرُّتِ ٱلحُقُولُ ، وَاكْتَسَتْ جَوابِبُ ٱلتَّلالِ بِأَزْهَارِ زَاهِيةٍ حَمِيلة .

دَهَسْتُ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى شَحَرَةٍ عَتِيقَةٍ ، وَحَفَرْتُ عَلَى جِذْعِها هَٰذَيْنَ ٱلحَرْفَيْنِ : لَ . د . وَيَيْنَمَا كُنْتُ أَفْعُلُ ذُلِكَ ، تَمَلَّكُتْنِي رَغْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِي أَنْ أَرَى لُورْنَا مَرَةً أَخْرَى ، فَتَوَحَّهْتُ فِي هُدوء إِلَى ٱلبَيْتِ ، وَأَخْرَجْتُ مَلابِسِي ٱلجَديدة . وَحَرَصْتُ ٱلا تَرانِي شَقِيقَتَاي حارِجًا فِي هٰذِهِ ٱلمَلابِسِ ، فَذَهَسْتُ لا رُبَدائِها وَحَرَصْتُ ٱلا تَرانِي شَقِيقَتَاي حارِجًا فِي هٰذِهِ ٱلمَلابِسِ ، فَذَهَسْتُ لا رُبَدائِها وَرَاءَ بَعْضِ ٱلشَّجَيْراتِ خَلْفَ ٱلمَنْزِلِ . وَحَرَجْتُ قاصِدًا غابة باغْو رُذي وَصَعِدْتُ النَّهُ مِلْ إِلَى أَنْ بَلَغْتُ صَحْرة آلشَّلَالِ ، ثُمَّ تَسَلَقْتُ الصَّحْرة بصعوية بالغة ، إِذْ كَانَتِ ٱلهِياةُ تَقَدَّقُ عَلَيْها بِشِدَّةٍ . وَمَا إِنْ جَلَسْتُ عَلَى ٱلْقِمَّةِ لِأَسْتَريحَ طِلالِ ٱلأَشْجَارِ حَتَّى رُحْتُ فِي نَوْمٍ عَمِيقِ .

اسْتَيْقَظْتُ عَلَى صَوْتِ خَريرِ آلمِياهِ آلجارِيةِ فِي نُهَيْرٍ صَعيرِ إلى جابِبي ، فَرَأَيْتُ لُورُنا واقِعةً أَمامي تَحْجُبُ عَنِّي أَشِعَةَ آلشَّمْسِ . وَسَرْعانَ ما تَناوَلَتْ يَدي لِتُساعِدَي عَلَى ٱلنَّهُوضِ قائِمةً : ﴿ هَلْ حُبِنْتَ يَا سَيُّدُ رِد ؟ ﴾

أَجَبْتُ : ﴿ لَسْتُ مَجْنُونًا ، وَإِنَّمَا أَنَا نِصْفُ نَائِمٍ . ﴾

قَالَتْ : ﴿ إِذًا ، هَيَّا نَتْتَعِدُ عَنْ هَٰذَا ٱلمَكَانِ حِفَاظًا عَلَى خَيَاتِكَ . فَسَوْفَ يَأْتِي ٱلحُرَّاسُ إِلَى هُمَا حَالًا . أَسْرِعْ يَا سَيِّدُ رِدَ وَدَعْسَ أَلْتَمِسُ لَكَ مَخْبَأً ۗ ﴾

قَلْتُ : ﴿ لَنْ أَتَحَرُّكَ خُطُوهُ وَ اجِدةً مِنْ هُنَا إِلَّا إِذَا دَعَوْ تِنِي بَاسْمِي ٱلأَوَّ لِ : جُونَ . ٤

فَقَالَتْ : و حَسَنًا ، إِذًا أَسْرِعْ يَا سَيَّدُ جُونَ رِد إِذَا كُنْت تُريدُ الإَبْقَاءَ عَلَى حَيَاتِكَ . ) وَقَادَتْنَى ، دُونَ كَلِمةٍ أُخْرَى ، إلى مَخْبَتِها بَيْنَ الصَّخُورِ ، وَرَأَيْتُ ثَانِيةً تِلْكَ الفَحُوةَ الَّتِي سَلَكُتُها مُنْذُ سَنَواتٍ . كَانَتْ هُاكَ بِضَعُ وَرَأَيْتُ ثَانِيةً تِلْكَ الفَحُوةَ الَّتِي سَلَكُتُها مُنْذُ سَنَواتٍ . كَانَتْ هُاكَ بِضَعُ دَرَجَاتٍ حَجَريَّةٍ مَنْحُوتَةٍ فِي الصَّخْرِ ، وَإِلَى جَانِبِها نَعْضُ الشَّجَيْراتِ القَصيرةِ وَلَى جَانِبِها نَعْضُ الشَّجَيْراتِ القَصيرةِ السَّعيكةِ . وَأَزَاحَتْ لُورْنَا الشَّجَيْراتِ جَانِبًا ، كَاشِفَةً عَنْ طَريقِ صَغيرٍ يَمُرُّ وَلِي خَلالَ الصَّخْرِ .

تَبِعْتُها في جَهْدِ شَديدِ بِسَبَبِ ضَخامةِ جِسْمِي الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُناسِبُ ضِيقَ الْمَكَانِ . وَضَحِكَتْ لُورْنا عِنْدَما رَأْتِ المُحاوَلاتِ الَّتِي بَذَلْتُها لِكَيْلا تَصْطَدِمَ رُكْنَايَ وَذِراعاي كَثِيرًا بِالصَّخْرِ ، فَغَضِبْتُ لِذَلِكَ . وَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ الصَّخْرِ ، فَغَضِبْتُ لِذَلِكَ . وَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ الصَّخْرِ اللهِ السَّماءُ الزَّرْقاءُ ، وَتَحُفُّ بِحَواسِها أَتَيْنا إِلَى فُسْحةِ صَغيرةِ بَديعةٍ تُظَلِّلُها السَّماءُ الزَّرْقاءُ ، وَتَحُفُّ بِحَواسِها الصَّخورُ العاليةُ . وَكُنْتُ مُسْتَغْرِقًا فِي التَّمَتِّعِ بِجَمالِ تِلْكَ الفُسْحةِ ، حِينَ فَاجَاتُنِي لُورْنا بِالسُّوالِ ضَاحِكةً :

مَا إِنَّ رَأَتُ لُورْنَا ٱلْبَيْصَ خَتَّى أَجْهَشَتْ بِٱلبُكَاءِ . وخشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدُ جَرَحْتُ شُعورَهَا بِكَلِمةٍ غَيْرٍ مَقْصُودةٍ ، وَلْكِنَّهَا قَالَتْ مُوضَّحَةً سَبَتَ

بُكَائِها : ﴿ لَمْ يَسْبِقُ أَنْ عَامَلَنِي أَحَدٌ بِمِثْلِ هَٰذِهِ ٱلرَّقَّةِ . إِذْ لا يَعْرِفُ ٱلرَّقَةَ أَحَدٌ في هٰذَا ٱلمَكَانِ . ﴾

جَلَسْنا فَوْ قَ صَحْرَةٍ ، وَ أَخَذَتْ لُو رَّ مَا تُحَدَّثُني عَمَّا كُنْتُ أَوَدُّ أَنْ أَعْرِفَهُ عَنْ حَياتِها . وَ بَدَأَتْ حَديثَها قائِلةً :

أَمْنِكَتَى: أَحَدُهُما جَدِّي سِيْر إنْسُور دُون ، وَالثَّانِي حَكيمُ الْأَسْرةِ أَوْ أَمْئِلَتَى: أَحَدُهُما جَدِّي سِيْر إنْسُور دُون ، وَالثَّانِي حَكيمُ الْأَسْرةِ أَوْ مُسْتَشَارُها الَّذِي يُقَدِّمُ لِأَفْرادِها المَشورة في المَواقِفِ الَّتِي تَسْتَدعي ذَلِكَ . وَجَدِّي رَجُلٌ عَجوزٌ شَديدُ الاغْتِزازِ بِنَفْسِهِ ، يَعْرِفُ الخَطَأُ مِنَ الصَّوابِ ، وَلَكِنَّهُ لا يُحِبُ إطالةَ النَّظَرِ في التَّحديد بَيْنَهُما . أَمَّا المُسْتَشَارُ فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ كَثيرًا ، لِأَنَّهُ مُعْرَمٌ بَالقَوْلِ دُونَ الفِعْل .

« وَ مُنْذُ أَنْ مَائَتُ عَمَّتِي سَابِينَا لَا أَجِدُ أَحَدًا أَتُحَدَّثُ إِلَيْهِ . إِنَّنَا تَمْتَلِكُ وَ اديًا رَائِعًا ، وَ أَنَا أُجِبُ اللهُدو ءَ وَ القِراءَة ، وَ لَكِنَّ كُلُ مَا يَدُورُ حَوْلِي هُنَا هُو القَنْلُ وَ النَّهْبُ وَ الكَلامُ الحَشِنُ البَديءُ . وَكَثيرًا مَا يَدْعُونَنِي هُنَا بِالمَلِكَةِ وَيَرْعُمُونَ أَنِّي سَأَكُونُ مَلِكَةً عَلَى هُذَا الوادي . غَيْرَ اللهَ يَدْعُونَنِي هُنَا بِالمَلِكَةِ وَيَرْعُمُونَ أَنِّي سَأَكُونُ مَلِكَةً عَلَى هُذَا الوادي . غَيْرَ أَنْنِي لا أَشْعُرُ بِالانتِماءِ إِلَيْهِمْ ، وَأَمْقُتُ مَسْلَكَهُمْ فِي الحَياةِ . وَهُنَاكَ شَخْصٌ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّ جَبِي ، وَهُو كَارْقَر ، ابْنُ المُسْتَشَارِ . إِنَّهُ أَقُوى وَ أَشْجَعُ الرِّجَالِ فِي الرَّعِلَ اللهُ الْحِبُةُ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ يُربِدُ أَنْ يَتَزَوَّ جَبِي ، وَهُو كَارْقَر ، ابْنُ المُسْتَشَارِ . إِنَّهُ أَقُوى وَ أَشْجَعُ الرِّجَالِ فِي الرَّعِلَ الرَّعِلَ الرَّعِلَ الرَّهُ وَكُنْ المُسْتَشَارِ . إِنَّهُ أَقُوى وَ أَشْجَعُ الرِّجَالِ فَي الْكِيلُةُ فَدُ يُربِدُ أَنْ يَتَزَوَّ جَبِي ، وَلَكِنَّةُ مُ وَأَكْتُرُهُمْ وَحُشَيَّةً . وَأَنَا لا أُجِبُهُ ، وَلُكِنَّهُ قَدْ يُولِعُنَهُمْ وَ خُشَيَّةً . وَأَنَا لا أُجِبُهُ ، وَلَكِنَة قَدْ يُولِي عَلَى الزَّواجِ بِهِ . وَكَثيرًا مَا يَأْتِي وَيُقَدِّمُ إِلَى جَواهِرَ وَحُلَيًا سَرَقَهَا مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَولُ وَكُلِيا سَرَقَهَا مِنَ اللَّهُ وَلَاكُونَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَعُونَ اللَّهُ الْمَولُونَ وَخُلِيا سَرَقَهَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعُرْورَ وَاجِيا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا مَا يَأْتِي وَيُقَدِّمُ إِلَى اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لِلللَّهُ الْقُولُ وَاجِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاجِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أُدْرَكَتْ مِنَ ٱلنَّظُرِةِ الَّتِي ارْتَسَمَتْ حِينَئِدٍ عَلَى وَجْهِي أَنَّنِي قَدْ سَمِعْتُ

ىكارْقَىر مِنْ قَبْلُ ، إِذْ مَا إِنْ طَرَقَ اسْمُهُ مَسْمَعي ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ يُجْبِرُ لُورْنا عَلَى ٱلرَّواحِ بِهِ ، حَتَّى ثَارَتْ ثَائِرَتِي ، وَوَدِدْتُ لَوْ أَنَّنِي أَحْضَرُتُ بُنْدُقِيَّتِي لِأَقْتُلَهُ فِي آلحَالِ .

اسْتَأَنَفَتْ لُورْمَا الْحَدِيثَ : ٥ كَانَتِ الْعَمَّةُ سَابِينَا تُؤْيِسُ وَحْشَتِي ، لْكِلَّهَا مَاتَتْ ، وَكَانَتْ أَمَّا رَءُومًا لِي ، وَهِي الَّتِي عَلَّمَتْي كُلُّ مَا أَعْرِفَهُ الآنَ مِنْ أَشْيَاءَ طَيْبَةٍ فِي الْحَيَاةِ . لَقَدْ مَاتَتْ مُنْذُ عَامٍ ، وَمُنْذَ ذَٰلِكَ الْحِينِ ، لا أَجِدُ مَنْ أَتَحَدَّثُ طَيْبَةٍ فِي الْحَيَاةِ . لَقَدْ مَاتَتْ مُنْذُ عَامٍ ، وَمُنْذَ ذَٰلِكَ الْحِينِ ، لا أَجِدُ مَنْ أَتَحَدَّثُ الْنَجَدُنَاهَا إِلَيْهِ سِوَى خَادِمَتِي الصَّعِيرةِ : جُويِنِي كَارْفَاكُس وَهِيَ فَتَاةٌ صَغِيرةً وَجَدْنَاهَا إِلَيْهِ سِوَى خَادِمَتِي الصَّعِيرةِ : جُويِنِي كَارْفَاكُس وَهِيَ فَتَاةٌ صَغِيرةً وَجَدْنَاهَا إِلَيْهِ مِنْ كَارْفَاكُس وَهِيَ فَتَاةٌ صَغِيرةً وَجَدْنَاها بَيْنَ التَّلَالِ وَكَاذَتْ أَنْ تَمُوتَ لَوْ لَمْ نُدُرِكُها . وَكَانَ أَبُوهِا فَدُ وَلَى هَارِبًا دَاتَ يَوْمٍ ، وَانْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُ مُنْذُ ذَٰلِكَ الْحِينِ . وَهِيَ قَبِيحَةُ السَّكُلِ جِدًّا ، وَلا يَوْمٍ ، وَانْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُ مُنْذُ ذَٰلِكَ الْحِينِ . وَهِيَ قَبِيحةُ السَّكُلِ جِدًّا ، وَلا أَخَدَ مِنَ الرِّجَالِ يُحِبُّ الشَّلَالِ إِلَيْها . وَهِيَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجُولَ فِي أَيْ مَكَانٍ دُونَ أَنْ يَمْعَها الدُّرُاسُ .

﴿ وَذَاتَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ يُولِيّهِ آلمَاضِي وَفَعَ لِي حَادِثُ رَهِيبٌ ، وَكُنّمَ لَلْمُ لِللّهُ لِللّهُ لَكُرْتُهُ شَعَرْتُ بِآلفَزَعِ ، كُنْتُ فِي طَرِيقِي إلى آلبَيْتِ ، عَائِدةً مِنْ هٰذَا آلمَكانِ ، عِنْدَمَا خَرَجَ شَابٌ بَغْتَةً مِنْ خَلْفِ آلأَشْجارِ ، وَكَانَ يَبْدُو أَنِيقًا فِي رِدائِهِ آلحَريريِّ ذِي آللَّوْ نَبْنِ آلأَحْمَرِ وَآلاَنْحَضَرِ ، وَكَانَ يَحْمِلُ فِي يَدِهِ سَيْمًا رِدائِهِ آلحَريريِّ ذِي آللَّوْ نَبْنِ آلأَحْمَرِ وَآلاَنْحُضَرِ ، وَكَانَ يَحْمِلُ فِي يَدِهِ سَيْمًا صَغَيرًا . وَبَاذَرَ فِي قَائِلًا : ﴿ أَنَا ٱللَّورِدُ ٱلان برائدير ، آبُنُ خالِكِ ، وَقَدْ عَيَّنْنِي صَغَيرًا . وَبَاذَرَ فِي قَائِلًا : ﴿ أَنَا ٱللَّورِدُ ٱلان برائدير ، آبُنُ خالِكِ ، وَقَدْ عَيَّنْنِي اللّهُ مِنْ آلكُمْر . وَسَوْفَ أَلْكُومُ مِنْ ٱلكُمْرِ . وَسَوْفَ أَلْوَمُ مِنَ ٱلكُمْرِ مَنْ النّهُ مِنْ آلاَنَ مَنْ آلكُمْ . وَسَوْفَ أَلْوَمُ مِنَ ٱلآنَ مَنْ آلآنَ مَنْ أَلِي إِلَى أَنْ تَبْلُغِي ٱلحاديةَ وَ آلعِشْرِينَ مِنَ ٱلعُمْرِ . وَسَوْفَ أَلُومُ مِنْ ٱلآنَ مَنْ آلآنَ مَنْ أَلِقَ مِنْ آلآنَ مَنْ أَلَانَ مِنْ آلَانَ مِنْ آلَانَ مَنْ آلَانَ مَنْ آلَانَ مَنْ أَلَانَ مَنْ أَلَانَ مَنْ آلَانَ مَنْ آلَانَ مَنْ أَلَانَ مَنْ آلَانَ مَنْ أَلْنَ مَنْ أَلَانَ مَنْ آلَانَ مَنْ أَلَانَ مَنْ أَلَانَ مَنْ أَنْ مَنْ أَلَانَ مَنْ أَلَانَا مِنْ أَلَانَا مِنْ أَلَانَ مِنْ أَلَانَ مَا أَمْ مَنْ أَلَانَ مَنْ أَلَانَانَ مَنْ أَلَانَ مَنْ أَلَانَا مَعْرَالُونَ مِنْ أَلَانَ مَالِكُ مَا أَنْ مُنْ أَلَانَانَ مَاللّٰ مِنْ أَلْفَالِكُ مَا أَلْمَالِيْنَا مَاللّٰ مَا أَلَانَ مَنْ أَلَانَ مَا أَلَانَ مَالِكُونَ مَا أَلَانَ مَاللّٰ مَاللّٰ مَا أَلْمُ مَا أَلَانَ مَا لَانَا مَا أَلَانَ مَاللّٰ مَا أَلْمُ أَلَانَ مَا أَلْمُ مَا أَلَانَ مَاللّٰ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلَانَ مَا أَلْمُ مِنْ أَلَانَ مَا أَلْمُ مِنْ أَلَانَ مَا أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مَا أَلَانَ مَالْمُونُ مِنْ أَلْمُ أَلَالُونُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالُونَ مِنْ أَلَالَامُ مِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مِلْمُ أَلَالِهُ مُنْ أَلَالَامُ م

﴿ أَجَبُتُ بِدَهْشَةٍ : ﴿ أَنْتَ وَصِيًّ عَلَيٌّ ! ﴾ ثُمَّ أَضَفْتُ ضاحِكَةً : ﴿ وَلَكِنْ كَيْفَ ، وَعُمْرُكَ قَرِيبٌ مِنْ عُمْرِي ! ﴾ فَأَجابَني قائِلًا : ﴿ لَعْلَكِ عَلى حَقَّ .

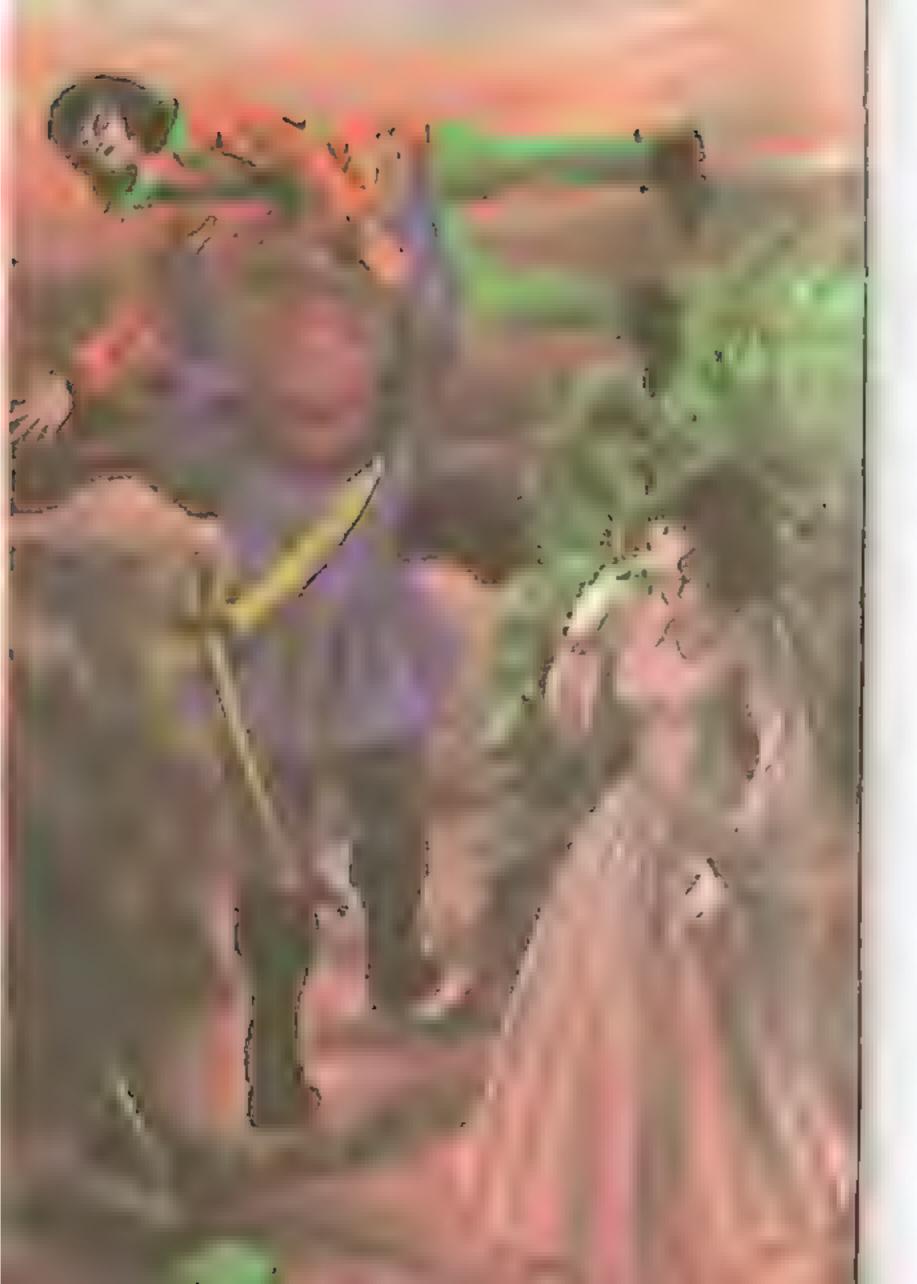

إِنَّى أَقْوَى وَ أَكْبَرُ سِنَّا مِمَّا أَنْدُو . وَلَوْ هَاجْمَنِي أَشَدُ ٱلرِّحَالِ فِي آلِ دُون لَشَطَرْتُهُ نِصْفَيْنَ ! <sup>)</sup>

﴿ قُلْتُ عَلَى الْفَوْرِ : ﴿ إِحْفِضْ صَوْتَكَ ، فَقَدْ يَسْمَعُكَ وَاحِدْ مِنْهُمْ .
يَحِبُ أَنْ تَدْهَبَ الآنَ ! ﴾ وَكَانَ الظَّلامُ قَدْ تَسَلَّلَ إِلَى المَكَانِ ، وَكَانَ الجَوْ
يُحِبُ أَنْ تَدْهَبَ الآنَ ! ﴾ وَكَانَ الظَّلامُ قَدْ تَسَلَّلَ إِلَى المَكَانِ ، وَكَانَ الجَوْ
يُبْدِرُ بِعاصِفةٍ شَديدةٍ . وَمَا لَبِثَ الشَّابُ أَنْ قَالَ : ﴿ يَا البَّهَ عَمَّتِي الْعَزِيزَةَ ،
أَعْطِني زَهْرةً واجِدةً كَيْ أَتَدَكَّرَكِ وَسَوْفَ أَعُودُ فِي الْقَريبِ العَاجِلِ . ﴾

آلواديَ يَخْلُو مِنَ آلَيَهُحَةِ ، وَلا تَجِدُ فَيهِ سِنَوَى ٱلْخَوْفِ وَٱلتَّعَاسَةِ . »

كَانَ ٱللَّيْلُ قَدْ حَلَّ عِنْدَمَا أَنْهَتْ لُورْنَا قِصْتَهَا ، فَقَالَتْ حَائِفَةً : ١ مَنُوْفَ يَأْتِي آلُ دُونِ . يَجِبُ أَنْ تَدْهَبَ ٱلآنَ ، وَلا تَعُدُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ شَهْرٍ . اِنْتَظِرُ شَهْرًا ، ثُمَّ عُدْ . ١ فَمُ عُدْ . ١ فَا لَهُ مُ عُدْ . ١ فَا لَهُ لَهُ مُ عُدْ . ١ فَا لَهُ لَهُ مُ عُدْ . ١ فَا لَهُ مُ عُدْ . ١ فَا لَهُ مُ عُدْ . ١ فَا لَهُ لَهُ مُ عُدْ اللّٰ مُ لَهُ مُ عُلْمُ اللّٰ مَا عُدُونَا مُ لَهُ مُ عُدْ . اللّٰ مُ لَهُ مُ عُدُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُ لَمُ عُدُلُونُ اللّٰ ال

أَنْ لَهُ اللهِ اللهِ وَلَكِنْ رُبُّما احْتَجْتِ إِلَيَّ قَبْلَ الْقِصاءِ هَذَا الْوَقْتِ . الْمُخَرِّ أَنْ لَلهَ إِلَى خَجْرِ أَنْيَضَ كَبِيرٍ قَائِلةً : ال يُمْكِنُكَ أَنْ تَرَى ذَلِكَ الْحَجْرَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قِطْعةً مِنَ القُماشِ الأَسْوَدِ إِدَا اللهُ ا

وَ سَارَت مُسْرِعةً بَيْنَ الأَشْجَارِ ، وَهَبَطْتُ الصَّحْرة عَائِدًا إِلَى مَنْزِلي .

#### قَالَ ٱلرَّجُلِّ : 1 نَعَمْ ، أَمَا حَائِعٌ ، عَيْرَ أَنَّسِي لَنَّ أَثَـاوَلَ أَيَّ طَعَامٍ أَوْ شَرابٍ قَلَلَ أَنْ أَرَى جُونَ رِد بِعَيْنَيْ رَأْسِي . 1



## الفَصْلُ ٱلثَّانيَ عَشَرَ جِيرِيمِي ستِكِلْز

إِقْتُرَبَ شَهْرُ آلِائْتَظِارِ مِنْ نِهايَتِهِ . وَكُنْتُ أَذْهَبُ كُلُّ يَوْمٍ لِأَرَى آلَحَجَرَ آلاَّيَضَ ، وَأَمَا دَائِمُ آلتَّفُكيرِ فِي لُورْنَا دُونَ . وَكَانَ يُؤَرِّقُني ٱلخَوْفُ مِنْ أَنْ يَمُورَ بِهَا دُونِي أَحَدُ آلشَّنَانِ آلبَّلاءِ مِنْ ذَوِي آلاًصْلِ آلعَرِيقِ .

في عَصْرِ أَحِدِ الأَيَّامِ ، وَبَعْدَ أَنْ فَرَغْتُ مِنْ إطْعامِ الْحَيْلِ ، رَأَيْتُ وَأَنا عَائِدٌ إِلَى المَنْزِلِ رَجُلًا قادِمًا عَلَى ظَهْرِ جَوادِهِ مِنْ ناحِيةِ النَّهْرِ . وَظَنَنْتُهُ أَحَدَ المُسافِرِينَ ، وَلٰكِنَّهُ تَوقَفَ عِنْدَ بَوَّابِةِ مَنْزِلِنا ، وَلَوَّ حَ بِشَيْءٍ مَا فِي يَدِهِ صَائِحًا : المُسافِرِينَ ، وَلٰكِنَّهُ تَوقَفَ عِنْدَ بَوَّابِةِ مَنْزِلِنا ، وَلَوَّ حَ بِشَيْءٍ مَا فِي يَدِهِ صَائِحًا : وَ بِاسْمِ المَلِكِ ! ، وَمَا إِنْ رَآنِي حَتَّى صَاحَ ثَانِيةً : ﴿ تَعَالَ يَا فَتَى ! ، وَ سِرْتُ لَوْ مِ بِاسْمِ المَلِكِ ! ، وَمَا إِنْ رَآنِي حَتَّى صَاحَ ثَانِيةً : ﴿ تَعَالَ يَا فَتَى ! ، وَ سِرْتُ لَنَ أُسْرِعَ إِلَى أَتِي فَرْدٍ .

سَأَلَني ٱلرَّجُلُ : ﴿ هَلْ هَٰذِهِ مَزْرَعَةً رِد ؟ ﴾

أَجَبْتُهُ : ﴿ أَجَلْ ، يَا سَيِّدِي . إِنَّهَا مَرْزَعَةُ رِد . تَفَضَّلُ بِٱلدُّخُولِ لِلْقَدِّمَ لَكَ ٱلطَّعَامَ . ٤

كَانَ ٱلرَّجُلُ فِي حَوالَى ٱلأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ ، وَتَبْدُو عَلَى وَجَهِهِ سِماتُ ٱلصَّرَامَةِ ، وَلَهُ عَيْنَانِ صَغيرَتانِ سَريعَتا ٱلحَرَكةِ .

صِحْتُ مُناديًا آني لِتُعِدُّ لِلْرَّجُلِ شَيْئًا مِنَ ٱللَّحْمِ يَصَاوَلُهُ عَلَى ٱلغَداءِ .

#### الفَصْلُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ

#### زِيارَتِي لِلنَّذَن

كَانَتِ ٱلرِّحْلَةُ إِلَى لَنْدَر فِي تِنْكَ ٱلأَيَّامِ طَوِينةً وَمَحْفُوفَةً بِٱلْمَحَاطِرِ .

وَصَلَنَا إِلَى بُورُلُوكَ فِي مَوْعِدِ آلغَدَاءِ . وَقَصَيْنَا ٱللَّيْلَ مَعَ أَحَدِ أَقَارِبِ أَمِّي فِي بَلْدَةِ دَسِنْتَر ، ثُمَّ تَوَحُّهُمَا إِلَى مردحُونَر . وَهَكَدَا وَاصَنْنَا ٱلسَّفَرَ يَوْمًا نَعْدَ يَوْمٍ إِلَى أَنْ وَصَلَنَا إِلَى مُدِينَةٍ لَنْدُن ،

لَمْ تَجْذِبْنِي لَنْدَنِ ، وَلَمْ يُعْحَسِي فِيها سَوَى بَهْرِ ٱلنَّيْمَزِ ، أَمَّا ٱلشَّوارِعُ فَقَدْ كانَتْ قَذِرةٌ ، صَاخِمةً تَعِجُّ بِٱلنَّاسِ .

رَيْنَمَا كُنْتُ حَالِمًا فِي قَاعَةِ ٱلمَحْكَمَةِ ذَاتَ يَوْمٍ ، حَاءَنِي رَجُلٌ وَقَادَنِي إلى مَكَانٍ هَادِئُ حَيْثُ بِادَرَنِي بِٱلحَديثِ قَائِلًا : ﴿ حَسَنًا يَا جُونِ ، كَيْفَ حَالُ أُمُكَ ٱلْعَزِيزِةِ ؟ ﴾

أَجَبُتُهُ: وَلَمْ أَرَهَا مُنْذُ شَهْرَيْنِ. وَ وَتَظَاهُرَ ٱلرَّجُلُ بِأَنَّهُ يَعْرِفُ أَسْرَتِي حَقَّ المَعْرِفَةِ ، فَأَنِسْتُ إِلَيْهِ ، وأَطْلَعْتُهُ عَلَى ما أَلاقِي فِي المَدينةِ الكَبيرةِ ، مِنْ صُعوباتٍ بَعْدَ أَنْ أَنْهَقْتُ كُلُّ مَا كُنْتُ أَحْمِلُ مِنْ نُقودٍ . وَاسْتَمَعَ الرَّحُلُ إِلَى شَكُواي ، وَصَمَتَ قَليلًا ، ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ الحُكومةَ مُشْتِرِمةً بِأَنْ تَرُدَّ إِلَي كُلُّ مَا شَكُواي ، وَصَمَتَ قَليلًا ، ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ الحُكومةَ مُشْتِرِمةً بِأَنْ تَرُدَّ إِلَي كُلُّ مَا شَكُواي ، وَصَمَتَ قَليلًا ، ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ الحُكومةَ مُشْتِرِمةً بِأَنْ تَرُدَّ إِلَي كُلُّ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

## أَجَبْتُ : ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُهُ لِلنَّوِّ . أَنَا جُونَ رِدْ . ٥

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ وَأَنَا جِيرِيمِي سَتِكِلْزِ ، حَادِمُ ٱلْمَلِكِ . بِاسْمِ ٱلْمَلِكِ ، فَالَ الرَّجُلُ : ﴿ وَأَنَا جِيرِيمِي سَتِكِلْزِ ، حَادِمُ ٱلْمَلِكِ . بِاسْمِ ٱلْمَلِكِ ، فَالرَّجُلُ جَطَابًا يَأْمُرُنِي بِٱلتَّوَجُّهِ إِلَى لَنْدَن لِلْإِدْلاءِ لَقُطيكَ هُذَا ٱلأَمْرَ . ﴿ وَعَنْ أَفُعالِهِم اللَّهُ حَالِهِ لِلْقَانُونِ . لِقُصاةِ ٱلمُحالِهِ لِلْقَانُونِ . وَعَنْ أَفُعالِهِم ٱلمُحالِهِ لِلْقَانُونِ .

الْتَطَوْتُ خَمْسةً أَيَّامٍ عَلَى أَمَلِ أَنْ أَرَى ٱلإشارةُ ٱلمُتَّفَقَ عَلَيْها مَعَ لُورْما دُون و لمَّا لمْ أَرْ تِنْكَ ٱلإشارةَ ، نَذَأْتُ ٱلرِّحْلةَ إلى لَنْدَن مَعَ جيرِيمي ستِكِلْز .

أَنْهَقْتُ مِنْ نُقُودٍ عَلَى الْمَسْكَنِ وَالعِدَاءِ أَثْنَاءَ إِقَامَتِي فِي لَنْدَل ، وَإِنَّهُ عَلَيَّ أَن أَطْلُبَ مُقَابَلَةَ القاضي الَّذي أَمَرُني بِالصَجيءِ إلى هٰذا المَكانِ .

شَكَرْتُ الرَّجُلَ ، وَشَرَعْتُ فِي مُعادَرةِ الْمَكَادِ ، وَلْكِنَّهُ أَمْسَكَ بِدِراعي قائِلًا : ﴿ يَجِبُ أَنْ تَدْفَعَ لِي أَجْرَ هٰذِهِ الإسْتِشارةِ : أُريدُ جُنَيْهَيْنِ . ﴾

شَعَرْتُ بِالخُوْفِ أُوَّلَ ٱلأَمْرِ ، فَقَدْ كُنْتُ لا أَحْمِلُ نُقودًا وَقُلْتُ بِصَوْتٍ تَشُوبُهُ ٱلدَّهْشَةُ : ﴿ لُكِنَّكَ يَا سَيِّدِي ، سَأَلْتَنِي عَنْ صِحَّةِ وَالِدَتِي . لَقَدْ كُنَّا نَتَبَادَلُ حَدِيثًا وُدُيًّا فَحَسْتُ ! ﴾ نَتَبادَلُ حَدِيثًا وُدُيًّا فَحَسْتُ ! ﴾

رَدُّ قَائِلًا : ﴿ وَهَلْ تَظُنُّ أَنَّ لَدَيُّ وَقَتَا أَصَيَّعُهُ فِي ٱلأَحادِيثِ ٱلوَّدُيَّةِ ؟ إِنَّسِي رَجُلُ أَعْمَالٍ . هَيًّا أَخْرِجُ نُقودَكَ ، يَا جُون رِد . لاَبُدَّ مِنْ أَنْ أَحْصُلَ عَلَى حُرَّفَهُ.

شَعَرْتُ بِٱلغَصَبِ ، فَأَجَبْتُهُ عَلَى ٱلفَوْرِ : ٥ حَسَمًا ، لَقَدْ أَخْتَرْتَنِي بِأَنَّ النَّطْلِعَ النَّوْمَةَ مُلْزَمَةً بِدَفْعِ تَكَالِيفِ إِقَامَتِي هُنَا فِي لَنْدَن . تَعَالَ مَعِي إِذًا لِنُطْلِعَ التَّحْكُومَةَ مُلْزَمَةً بِدَفْعِ تَكَالِيفِ إِقَامَتِي هُنَا فِي لَنْدَن . تَعَالَ مَعِي إِذًا لِنُطْلِعَ التَّحْكُومَةَ مُلْزَمَةً بِشِدَّةٍ نَحْوَ عُرْفَةِ اللَّهُ مِي هَذَا ٱلأَمْرِ . ١ وَأَمْسَكُتُ بِذِراعِهِ ، وَجَدَبْتُهُ بِشِدَّةٍ نَحْوَ عُرْفَةِ القَامَةِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللْمُحْدِينَةُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللْمُونَ اللللِّهُ مُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمِنْ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ مُنْ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمِ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمِنْ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُولِيْمُ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ ال

عِنْدَمَا أَذْرَكَ ٱلرَّجُلُ أَنْنِي سَآحُذُهُ إِلَى ٱلقاضي ، خافَ وَأَحْرَحَ مِنْ جَيْبِهِ جُنَيْهَيْنِ ذَهَبِيَّيْنِ وَوَضَعَهُمَا فِي يَدِي ثُمَّ وَلَّى هارِبًا .

حَرَجَ فِي تِلْكَ اَللَّحْظَةِ أَحَدُ الكَتْبَةِ مِنْ عُرْفَةِ القاضي وَ أَمَرَ فِي بِالدُّحُولِ ، فَدَحَلْتُ الحُجْرِةَ ، وَوَقَفْتُ أَمَامَ أَقْوَى رَجُلِ فِي إِنْجِلْتِرا : اَلقَاضي جِيفْرِيز . فَدَحَلْتُ الحُجْرِةَ ، وَوَقَفْتُ أَمَامَ أَقْوَى رَجُلِ فِي إِنْجِلْتِرا : اَلقَاضي جِيفْرِيز . لَهُ تَكُنِ الحُجْرِةَ كَبِرَهُ جِدًّا . وَكَانَ فِي نِهانِتِها ثَلاثَةُ مَقَاعِدَ عَالَيَةٍ يَجْلِسُ لَمُ تَكُنِ الحُجْرِةُ كَبِرَهُ جِدًّا . وَكَانَ فِي نِهانِتِها ثَلاثَةُ مَقَاعِدَ عَالَيَةٍ يَجْلِسُ

علَها ثَلاثَةُ رِحالٍ ، يَتَوَسَّطُهُمْ رَجُلٌ صَخْمٌ مَهِيبٌ ذُو نَظَراتٍ حادَّةٍ عاصِيةٍ ، هُوَ القاضي جِيفُرِيز .



سَالَني : و مَنْ أَنْتَ ؟ » فَأَجَبْتُ : ٥ جُون رِد اللَّذِي اِسْتَدْعَاهُ جِيرِيمي سِتِكِنْز مُنْدُ شَهْرَيْنِ لِنْحُصورِ إلى لَنْدَن . نَقَدْ مَكَثْتُ هُمَا مُدَّةَ شَهْرَيْنِ دُونَ أَنْ أَنْفَلَ مُنْدُ شَهْرَيْنِ دُونَ أَنْ أَفْعَلَ شَيْعًا . وَأَرْغَبُ آلَانَ فِي ٱلْغَوْدَةِ إلى قَرْيَتِي بَعُدَ أَنْ نَفِدَ كُلُّ مَا لَدَيّ مِنْ أَفْعَلَ شَيْعًا . وَأَرْغَبُ آلَانَ فِي ٱلْغُودَةِ إلى قَرْيَتِي بَعُدَ أَنْ نَفِدَ كُلُّ مَا لَدَيّ مِنْ

سَأَلَى القاضي : « أَلَمْ تُسَدُّدُ لَكَ الحُكومةُ بَعْدُ أَجْرَ السَّفرِ وَتَكاليف الإقامةِ في المَدينةِ ؟ »

أُجَبِّتُ : ﴿ نَعَمْ ، يَا سَيِّدي ﴿ ﴿

فَادَى اَلْقَاضِي المُوَظُّفُ المُكَلَّفُ بِخِدْمَتِهِ قَائِلًا : ﴿ ادْفَعْ لِهُدَا الرَّجُلِ فِي الْحَالِ ، يا سَبَائْكُ ، وَ دَعْهُ يَعُودُ فِي الْغَدِ لِمُقَابَسَي . ﴾

عُدْتُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِي إِلَى ٱلْمَحْكَمةِ . وَسَأَلَنِي ٱلقَاضِي : ﴿ هَلْ يُوجَدُ فِي الْإِقْلَيْمِ الَّذِي تَعِيشُ فَيهِ بَعْضُ ٱللَّصوصِ الَّذِينَ يُلْجِقُونَ ٱلأَدَى بَالنَّاسِ ؟ ﴾ أَجَبْتُهُ : ﴿ أُجَلِّ ، يَا سَيُّدِي . ﴾

سَأَلَني : ﴿ وَلِمَاذَا لَا يُنْهَضُ لُورِدُ وِيشِيهِالسَ لِمُحَارَبَتِهِمْ ؟ ﴾

أَجَبْتُهُ : وَإِنَّ آلَ دُونَ مِنْ أَصْلِلَ عَرِيقِ ، وَهُمْ يَقْطُنُونَ وَادِيًا حَصِينًا ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ لُورِدَ وِيشِيهالس يَخْشَاهُمُ . ﴾

سَأَلَني ؛ ﴿ مَا أَسُمُ هُؤُلاءِ ٱلْقَوْمِ ؟ ؛

أَجَبْتُهُ : ﴿ آلُ دُونَ ، يَا سَيِّدِي . وَعَدَدُهُمْ أَرْبَعُونَ تَقْرِيبًا . ؛

صَاحَ القَاضِي بِدُهْشَةٍ : ﴿ أَرْبَعُونَ مِنْ آلِ دُونَ ! أَرْبَعُونَ مِنَ ٱللَّصُوصِ ! وَمَتَى آسْتَقَرُّوا هُنَاكَ ؟ ﴾

قُلْتُ : ﴿ مُنْذُ حَوِالَى ثَلاثينَ عَامًا ، يَاسَيِّدي . ٥

سَأَلَى ٱلقَاضِي وَهُوَ يَتَفَرَّسُ فَيَّ : ﴿ أَلَمْ يَخْطِرُ بِبَالِكَ يَوْمُا أَنَّ لُورِدَ وِيشِيهِالسَ قَدْ يَكُونُ صَديقًا لِآلِ دُونَ ؟ ﴾

دَهِشْتُ دَهْشَةً شَديدةً ، إذْ لَمْ تَخْطِرْ لِي هٰذِهِ الفِكْرةُ مِنْ قَبْلُ ، مَعَ إِنَّهُ مِنَ المُحْتَمَلِ أَنْ تَكُونَ صَحيحةً .

قَالَ ٱلقَاضِي : ﴿ تُنْبِئُنِي عَيْنَاكَ يَا جُونَ رِدَ بِكُلِّ مَا أُوَدُّ أَنَّ أَغْرِفَهُ . وَأَرَى أَنَّكَ لَمْ تُفَكِّرُ فِي مِثْلِ هُدَا ٱلأَمْرِ مِنْ قَتْلُ . وَٱلآنَ ، أَخْبِرْ نِي : هَلْ سَنَقَ لَكَ أَنْ رَأَيْتَ رَجُلًا يُدْعَى ثُومَ فَاجْسَ ؟ ﴾

قُلْتُ : ﴿ أَجَلُ ، رَأَيْتُهُ كَثِيرًا يَا سَيَّدِي ، فَهُوَ آبَّنُ عَمِّي . ٥

قَالَ ٱلقَاضِي : ﴿ إِنَّهُ رَجُلَّ طَيِّبٌ . لا رَيْبَ فِي أَنَّهُ لِصِّ ، وَلَكِنَّهُ رَجُلُّ طَيِّبٌ الرَّغْيِمِ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَهُوَ يَخْدُمُ ٱلْمَلِكَ بِإِخْلاصٍ . وَ ٱلآنَ قُلْ لِي : هَلْ هُناكَ أحاديثُ تَدُورُ فِي إِقْلِيمِكَ عَلْ عِصْبانٍ يُدَبَّرُ صِدَّ جَلالَةِ ٱلْمَلِكِ ؟ ١

أَجَبْتُهُ : لا كَلَّا ، يا سَيِّدي . نَحْنُ قَوْمٌ هَادِئُونَ مُطَيِّعُونَ ، وَنَخْدُمُ ٱلْمَلِكَ الحلاص كَمَا يُمْلِي عَلَيْنَا ٱلواجِبُ . ا

قَالَ آلقَاصِي : ﴿ هَٰدَا حَسَنَ . إِنِّنِي مُغْجَبٌ بِكَ يَا جُود رِد ، فَأَنْتَ رَحُلُّ طَيِّتُ . تَحَتَّ آلَ دُود ، وَتَجَبَّ لُورَدَ وِيشِيهالس أَيْضًا . وَلا تَدْكُرْ لِأَحَدِ شَيْعًا مِمَّا حَرى هُمَا . وَ سَوْفَ أَبْعَثُ بِأَحَد رِحالِي إِلَى بَلْدَتِكَ لِيُطلِعني عَلَى سَيْرِ اللَّحُوالِ فيها . وَ آلاَنَ ، عُدْ إِلَى قَرْيَتِكَ ، وَ سَوْفَ أَتَذَكُرُكُ دَائِمًا . ﴾ الأَحْوالِ فيها . وَآلاَنَ ، عُدْ إِلَى قَرْيَتِكَ ، وَ سَوْفَ أَتَذَكُرُكُ دَائِمًا . ﴾

#### الفَصْلُ آلرَّابِعَ عَشْرَ العَوْدةُ إلى آلبَيْتِ

سافَرْتُ بِمُفْرَدي عَائِدًا مِنْ نَفْسِ الطَّرِيقِ الطَّويلِ إلى إقليم سُومِرْسِت. وَلَمْ أُصَادِف أَحْطَارًا فِي الطَّرِيقِ ، غَيْرَ أَنْني دَهِشْتُ لِرُوْيةِ أَحْتِي آنِي واقِعةً فِي الْبَطَارِي عَلَى قِمَّةِ التَّلُ الواقِعِ قُرْبَ المَنْرِلِ . وَقَالَتْ لِي إِنَّهَا كَانَتْ تَجِيءُ إلى دُلِكَ السَّوعِ ، لِأَنَهَا كَانَتْ مُتَأَكِّدةً مِنْ أَنَّني دَلِكَ السَّوعِ ، لِأَنَهَا كَانَتْ مُتَأَكِّدةً مِنْ أَنَّني سَوْف أَعُودُ يَوْمَ سَبَّتِ مِنْ كُلِّ أُسُوعٍ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُتَأَكِّدةً مِنْ أَنَّني سَوْف أَعُودُ يَوْمَ سَبَّتٍ .

قَدَّمْتُ لِأُمِّي وَلِأَخْتِيَّ مَا اسْتَرَيْتُ لَهُنَّ مِنْ هَدايا فِي لَنْدَن ، فَسُرِرْنَ بِها ، وَسَأَلْسَي أَسْئِلةً كَثيرةً جِدًّا عَلْ تِلْكَ ٱلمَدينةِ آلعَظيمةِ . وَمَا لَيَقَتْ عُواطِفي وَسَأَلْسَي أَسْئِلةً كَثيرةً جِدًّا عَلْ تِلْكَ ٱلمَدينةِ آلعَظيمةِ . وَمَا لَيَقَتْ عُواطِفي وَ أَفْكَارِي أَنِ اتَّحَهَتْ إِلَى لُورْنا فِي ٱليَوْمِ ٱلتَّالِي ، فَخَرَجْتُ مُبَكِّرًا فِي ٱلصَّبَاحِ ، وَكَانَ وِدَهَبْتُ إِلَى جَابِ آلتَّلُ الَّذِي أُسْتَطيعُ أَنْ أَرَى مِنْهُ ٱلحَجَرَ ٱلأَيْيَصَ . وَكَانَ آلحَحُرُ مُغَطَّى فِقَطْعةٍ مِنَ ٱلقُماشِ ٱلأَسْوَدِ !

لَمْ أَعْرِفُ بِالطَّبْعِ مَنَى وَضَعَتْ لُورْنَا القُماشَ عَلَى الْحَحَرِ . غَيْرَ أَنَّنِي لَمْ أَضَيَعْ لَحْظَةً أَحْرَى ، فَتَوَجَّهْتُ مُباشَرةً إلى الشَّلَالِ ، وَتَسَلَّقْتُهُ دَاخِلًا أَضَيَعْ لَحْظَةً أَحْرَى ، فَتَوَجَّهْتُ مُباشَرةً إلى الشَّلَالِ ، وَتَسَلَّقْتُهُ دَاخِلًا الوَادِي . كَانْتِ الطَّيورُ تُعَرِّدُ فِي أَعْشَاشِها تَحْتَ شَمْسِ الأَصِيلِ الذَّهبيَّةِ ، الوادي . كَانْتِ الطَّيورُ تُعَرِّدُ فِي أَعْشَاشِها تَحْتَ شَمْسِ الأَصِيلِ الذَّهبيَّةِ ، وَكَانَتِ الأَشْحَارُ تَلْمَعُ فِي ضَوْءِ الغُروبِ الباهِتِ . وَوَقَفْتُ أَنْتَظِرُ هُنَاكَ .

أُحيرًا طَهَرَتْ لُورْنا مِنْ بَعيدٍ ، وَكَانَتْ تَبْدُو صَعيرةً وَجَميلةً جِدًّا وَهِيَ نسيرُ بيْنَ الطَّلالِ المُتَراميةِ . وَحَرَيْتُ نَحْوَها غَيْرَ مُبالٍ بِالحُرَّاسِ أُوِ الأَلْحُطارِ

اَلكَثيرِةِ اَلمُحْدِقَةِ بِي . غَيْرَ أَنَّ اَلخَوْفَ كَانَ يَبْدُو فِي عَيْنَيْهَا . قُلْتُ فِي لَهْفَةٍ : ﴿ لَقَدْ كُنْتِ فِي حَاجَةٍ إِلَيْ إِذًا ! ﴾

أَجَابَتْ : ٥ نَعَمْ ، وَلَكِنْ كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ وَقَتِ طَويلِ ، كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ وَقَتِ طَويلِ ، كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ وَقَتِ طَويلِ ، كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ شَهْرَيْنِ ، وَٱلآنَ هَيَّا بِنَا نَبْتَعِدُ عَنْ هَٰذَا ٱلمَكَانِ ٱلمَكْشُوفِ ، وَتَعَالَ نَسيرُ بَيْنَ ظِلالِ ٱلأَشْجَارِ ، ، وَقَادَتْنِي لُورْنَا إلى مَخْبَئِها ٱلأَمينِ .

بَدَأْتُ حَدِينَهَا بِسُوالِي : ٥ لِماذَا تَخَلَّبُتَ عَنِّي ؟ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ ٱلْإِشَارَةُ ، وَلَكِنَّكَ لَمْ تَسْتَجِبُ ، فَلِماذَا لَمْ تَأْتِ ؟ لَقَدْ تَرَكْتَنِي لِلْآخَرِينَ لِيَفْعَلُوا بِي مَا يَشَاءُونَ . إِنَّهُمْ يُحَاوِلُونَ إِجْبَارِي عَلَى ٱلزُّواجِ بِكَارُقُور ، كَمَا أَنْ تَشَارُ لِي دُون يَتَطَلَّعُ إِلَيْ ، وَجَدِّي يَخْشَى أَنْ يَتَقَاتَلَ تَشَارُ لِي وَكَارُقُور مِنْ أَجْلِي . ٤ يَتَطَلَّعُ إِلَيْ ، وَجَدِّي يَخْشَى أَنْ يَتَقَاتَلَ تَشَارُ لِي وَكَارُقُور مِنْ أَجْلِي . ٤

لَنْ أَعِيدَ عَلَيْكُمْ مَا قُلْتُهُ لَهَا مِنْ وَعُودٍ بِاللَّا أَثْرُكُهَا مَرَّةً أُخْرَى . وَقَدَّمْتُ لَهَا الهَديَّةَ الَّتِي أَخْضَرْتُهَا مِنْ لَنْدَن . وَسَرْعَانَ مَا صَفَحَتْ عَنِّي ، وَوَضَعْنا مَمَّا خُطَّةً تُراسِلُني بِمُقْتَضاها إذا مَا احْتَاجَتْ إلَيَّ .

قَالَتْ لِي : ﴿ وَٱلآنَ اذْهَبْ يَا جُونَ ، لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَدْ حَانَ لِتَعُودَ إِلَى أَمُكُ لِي قَالَتْ لِي مَرَّةً أَخْرَى بَعْدَ أُمُكِ لَكَ . ﴿ وَأَكْمَلَتْ ضَاحِكَةً : ﴿ يُمْكِنُكَ أَنْ تَأْتَنَي لِلْتَرَالِي مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ شَهْرَيْنِ . ﴾ وَأَنْصَرَفَتْ .

## الفَصْلُ آلِخَامِسَ عَشْرَ الحَالُ رِيُوبِن مَرَّةُ أَخْرَى

عِنْدَمَا عُدْتُ مِنْ و ادي آلِ دُون ، وَجَدْتُ الرَّحَالَ فِي الْمَزْرَعَةِ يَسْتَعِدُّونَ لِحَصْدِ الْقَمْجِ ، فَاشْتَرَكْتُ فِي الْعُمَلِ مَعَهُمْ .

وَبَيْنَمَا كُنَّا مُنْهَمِكِينَ فِي اَلْحَصَادِ ، وَصَلَ الْخَالُ رِيُوبِ ، مَعَ خَفَيدَتِهِ رُوثُ هَكَّانَاكُ وَكَانَتُ أُمِّي تَرْغَبُ فِي أَنْ أَثَرَوَّجَ رُوثُ ، لِأَنَّهَا كَانَتِ – كَمَا ذَكَرْتُ مِنْ قَبُلُ – الوّرِيثَةَ لِكُلِّ أَمُو اللِ جَدِّهَا رِيُّوبِن .

كَانَ أَخَالُ رِيُونِ مَشْعُولًا بِمُهِمَّةٍ خَاصَّةٍ ، وَكَانَ يَخُرُجُ عَلَى جَوادِهِ مِنْ أَجْلِها إِلَى ٱلتَّلالِ ٱلبَعِدةِ كُلَّ يَوْمٍ . وَكُنَّا نَسْمَعُ أَقاصِيصَ غَرِيبةً عَنْ أَسْخاصِ تَمَرَّدُوا عَنَى ٱلمَلِكِ وَيَتَهَيَّأُونَ لِلْقِتالِ ضِدَّهُ . عِنْدَئِذِ تَذَكَّرْتُ مَا قَالَهُ لَى ٱلقَاضِي تَمَرُّدُوا عَنَى ٱلمَلِكِ وَيَتَهَيَّأُونَ لِلْقِتالِ ضِدَّهُ . عِنْدَئِذِ تَذَكَّرْتُ مَا قَالَهُ لَى ٱلقَاضِي حِيفُرِيرٍ فَلَمْ أَنْطِقْ بِكَلِمةٍ ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَحْشَى مَا قَدْ يَحُدُثُ فِيما بَعْدُ . حِيفُرِيرٍ فَلَمْ أَنْطِقْ بِكَلِمةٍ ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَحْشَى مَا قَدْ يَحُدُثُ فِيما بَعْدُ . وَكُنْتُ ذَاتَ مَسَاءٍ ، رَأَيْتُ أَحْتِي آنِي جَالِسةً بِمُفْرَدِها عِنْدَ قَبْرِ والِدي . وَكُنْتُ أَعْرِفُ أَنْهُ قَاطِعُ طَرِيقٍ . وَلَيْدَتُ أَحَدُثُهُا عَنْ تُوم ، وَلَخَذْتُ أَحَدُثُهُا عَنْ تُوم ، وَلَخَذْتُ أَحَدُثُهُا عَنْ تُوم ، وَنَحَدُتُها بِآلائِتِعادِ عَنْهُ لِأَنّهُ قَاطِعُ طَرِيقٍ .

الْدَفَعَتْ قَائِلةً : ﴿ وَمَنْ هُمْ آلُ دُونَ ؟ أَلَيْسُوا قُطًّا عَ طُرُقِ كَذَٰلِكَ ؟! وَمَعَ هٰذَا فَأَنْتَ تُحِبُّ واحِدةً مِنْهُمْ . ﴾

اعْتَرَنْي دَهْشَةٌ شَدِيدةٌ فَقُنْتُ لَها : ﴿ لَكِنْ كَيْفَ عَرَفْتِ دَلِكَ ؟ ﴾ أَجَابَتْ ﴿ ﴿ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ . وَلَكِنْ كَانَ لَدَيَّ إِخْسَاسٌ أَنَّكَ وَلُورْنَا

مُتَحابًانِ . أَمَّا ٱلآنَ ، فَقَدْ تَأَكَّدُتُ مِنَ ٱلأَمْرِ . ، عِنْدَئِلٍا أَخْبَرْتُها بِقِصَّةِ خُبِّي لِلُورْنا بِأَكْمَلِها .

لَمْ نَكُنْ نَعْرِفْ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ خَالِي رِيُوبِن فِي ٱلنَّلَالِ ٱلبَعيدةِ ، وَلَكِنَّهُ سَافَرَ بِمُفْرَدِهِ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ تَارِكًا رُوث لِلْبَقَاءِ مَعَنا فَتَرةً أُخرى . وَكَانَتْ أُمِّي بِمُفْرَدِهِ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ تَارِكًا رُوث لِلْبَقَاءِ مَعَنا فَتَرةً أُخرى . وَكَانَتْ أُمِّي بَعْدَ خُبِي لِلُورْنا ، ثُخَدِّئُني كَثيرًا عَنْ رُوث وَكُنْتُ أَخْشَى أَنْ أُطْلِعَ أُمِّي عَلى حُبِي لِلُورْنا ، لانتِمائِها إلى آلِ دُون الَّذينَ قَتَلَ واحِدٌ مِنْهُمْ والِدي .

عِنْدَمَا قَالَلْتُ لُورْنَا فِي ٱلمَرَّةِ ٱلأَخيرةِ ، دَفَعَتْنِي لِأَنْ أَعِدَهَا بِأَلَّا أَرُورَهَا ثَانِيةً قَلَلُ مُرُورِ شَهْرَيْنِ ، مَالَمْ تَبْعَثْ هِنَي فِي طَلَبِي . وَمَا إِنِ انْقَضَى ٱلشَّهْرَالِ ، حَتَّى أَسْرَعْتُ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ أَتُسَلِّقُهَا . وَبَقيتُ فِي آلوادي إلى أَنْ حَلَّ ٱلمَساءُ وَطَهَرَ ٱلقَمَرُ فِي ٱلسَّمَاءِ ، وَلٰكِنَّ لُورْنَا لَمْ تَأْتِ لِلِقَائِي .

ذَهَنْتُ إلى آلوادي مَرَّةً أُحْرَى ، أَحْمِلُ إلَيْها هَديَّةً مِنَ ٱلسَّمَكِ وَ ٱلبَيْضِ . وَمَا وَ ضَعْتُ ٱلهَديَّةَ فِي حُفْرةٍ صَغيرةٍ تَكْسُوها آلحَشائِشُ قُرْبَ ضِعَّةِ ٱلنَّهْرِ . وَمَا إِنْ خَبَّأْتُها هُاكَ حَتَّى رَأَيْتُ رَجُلًا قادِمًا نَحْوي مِنْ بَعيدٍ ، فَاخْتَبَأْتُ بِسُرَعةٍ خَلْفَ إِحْدَى ٱلأَشْجارِ . فَاخْتَبَأْتُ بِسُرَعةٍ خَلْفَ إِحْدَى ٱلأَشْجارِ .

اقْتَرَبَ ٱلرَّجُلُ، فَتَبَيَّتُ أَنَّهُ كَارُقُر دُوں . وَكَانَ صَارِمَ ٱلوَجْهِ ، قَاسَيَ آلمَلامِحِ . إِذًا فَهٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُريدُ ٱلرَّواجَ بِلُورْنَا !

سارَ كَارُقُر إلى ضِفَّةِ ٱلنَّهْرِ ، وَرَأَى ٱلحُمْرَةَ الَّتِي تَكْسُوهَا ٱلحَشَائِشُ وَمَا فِي دَاجِلِهَا مِنَ ٱلنَّيْصِ وَٱلسَّمَٰكِ ، فَصَاحَ قَائِلًا : « هَا ! تَشَارُلِي ! إِذًا فَتَشَارُلِي يَتُرُكُ هَدَايَاهُ هُمَا لِلُورْنَا ! ﴾ يَتُرُكُ هَدَايَاهُ هُمَا لِلُورْنَا ! ﴾

## الفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ السُّوالُ آفامُ

صَحَوْتُ مُنكُرًا فِي ٱليَوْمِ ٱلتَّالِي ، قَبْلَ أَنْ تُشْرِقَ شَمْسُ أَكْتُوبَرِ الَّتِي كَثِيرًا ما رَحْجُبُهَا ٱلسُّحُبُ فِي إِنْجِلْتِرا . وَتَسَلَّقْتُ ٱلصَّحْرَةَ عَلى جِينَ كَانَ مورُ ٱلفَحْرِ، يعْمُرُ ٱلتِّلالَ . وَكَانَ ٱلشُّتَاءُ عَلَى ٱلأَبُوابِ ، وَقَدِ آكْتَسَتِ ٱلأَشْجَارُ بِطِلالِ أَرْحُوانِيَّةٍ مُذَهِّبٍ .

وَقَفْتُ أَحِيرًا عَلَى قِمَّةِ ٱلصَّخْرِةِ . وَتَطَنَّعْتُ إِلَى ٱلوادي ، فَرَأَيْتُ لُورْ مَا قَادِمةً مَنْ بَيْتِها . وما إِنْ رَأْتُنِي حَتَّى جَرَتْ إِلَيَّ قَائِلةً : « هَا قَدْ أَتَيْتَ أَحِيرًا ، مَنْ بَيْتِها . وما إِنْ رَأْتُنِي حَتَّى جَرَتْ إِلَيَّ قَائِلةً : « هَا قَدْ أَتَيْتَ أَحِيرًا ، بَاحُول ! لَمْ يَكُنُ فِي إِمْكَانِي أَنْ أَنْفَكَ بِمَا حَدَثَ حَتَّى تَعْهِرَ لِي عَدَمَ حُضوري لِي عَدَمَ حُضوري لِي الْمَنْ أَنْفَى حَيْسَةُ ٱلمَنْزِلِ فِي ٱلمَسَاء . « للقائكَ . نَقَدْ أَخْرُونِي عَلَي أَنْ أَنْفَى حَيْسَةُ ٱلمَنْزِلِ فِي ٱلمَسَاء . «

بِغْتُها إلى مَخْبَتِها داحِل الصَّخورِ . وَشَعَرْتُ بِأَنَّ أَهُمَّ لَحْظَةٍ فِي حَياتِي قَدْ دَتْ : لَحُطَةِ أَنْ تُصَرَّحَ لِي لُورْنا بِحُبِّها . وَأَخَذَتْ تَتَحَدَّثُ عَنِ الصَّعابِ الَّتِي تُواحِهُها وَالأَحْطَةِ وَاللَّمْ فَلَا يُواحِهُها وَالأَحْطَارِ المُحْدِقةِ بِها ، وَلْكِسَّي قاطَعْتُها فِي رِقَةٍ قائِلًا : ٥ لَيْسَ هٰدا ما جِئْتُ لِمَعْرِفَتِهِ . ٥

قَالَتْ مُتَطَاهِرةً بِأَنَّهَا لَمْ تُدُرِكُ مَا أَرْمِي إِلَيْهِ : ﴿ إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَىي عَنْ شَيْءٍ خَاصٌ ، فَلِماذَا ٱلتَّرَدُّدُ ؟ ﴾

أَسْرَعْتُ أَسْأَلُها : ﴿ لُورْنَا ، هَلْ تُحَيِّنَنِي ؟ ﴿

أَخْرَحَ الهَدِيَّةَ مِنَ الحُفْرِةِ ، وَالْطَلَقَ بِهَا بَعِيدًا . وَالْتَطَرُّتُ أَمَا طُويلًا بَعْدَ أَلِكَ ، وَلَكِنَّ لُورُمَا لَمْ تَحْصُرُ . لَقَدْ تَلاشَى كُلُّ مَا فِي المَسَاءِ مِنْ سِحْرِ وَجُمَالٍ !

أَنْيَتُ مَرَّةً أَخْرَى ، وَتُوجَّهُتُ إِلَى مُخْبَا لُورْنَا ، وَوَقَفْتُ مُنْنَظِرًا قُرْبَ البَابِ ، وَ فَجْأَةً سَمِعْتُ طَلْقة بُنْدُقيَّةٍ ، وَالْحَتَرَقَتِ الرَّصاصةُ قُبَّعَتي ، وَأَطَارَتُها مِنْ فَوْقِ رَأْسِي إِلَى اللَّهْرِ حَيْثُ جَرَفَتها مِياهُ الشَّلَالِ . وَأُسْرَعْتُ بِالاَحْتِناءِ خَلْفَ إِحْدَى الصَّحُورِ .

خَرَجَ كَارْقَر مِنْ مَخْبَيْهِ ، وَجَرَى إلى حَافَةِ ٱلشَّلَّالِ . وَوَقَفَ عَلَى بُعْدِ مِثْرٍ وَاحِدِ مِنْ مَخْبَئِي ، وَتَلَفَّتَ حَوْلَهُ ، ثُمَّ صَاحَ : ﴿ هَلُ صَنَرَعْتُكَ هَٰدِهِ ٱلمَرَّةَ وَالْحَرَّةَ مِنْ مَخْبَئِي . وَتَلَفَّتَ حَوْلَهُ ، ثُمَّ صَاحَ : ﴿ هَلُ صَنَرَعْتُكَ هَٰدِهِ ٱلمَرَّةَ وَالْحَرَّةَ وَالْحَرَّةَ الْمَرَّةَ أَطْلِقُ فِيهَا ٱلرَّصَاصَ عَلَيْكَ ؟ ﴾ يا تشارُلي ؟ إنَّهَا ثَالِثُ مَرَّةٍ أُطْلِقُ فِيهَا ٱلرَّصَاصَ عَلَيْكَ ؟ ﴾

الْبَتَعَدَ وَهُوَ يُقَهِّقِهُ . وَضَجِكَتُ أَنَا أَيْضًا – إِذْ رُبَّمَا تَحينُ فُرْصَتِي يَوْمًا مَا لِلإطاحةِ بِرَأْسِ قَاتِلِ وَالِدي . وَقَفَلْتُ راجِعًا إِلَى ٱلْمَنْزِلِ .

فِي ذَٰلِكَ المَساءِ ، جاءَتْ خادِمَتُنا بيتي ، وَأَشَارَتْ لِي إِشَارَاتٍ غَرِيبةً . ثُمَّ الْفَرَبَتْ مِنِي وَهَمَسَتْ فِي أَذُنِي قَائِلةً : ﴿ لُورْنا دُون ! ﴾ وَتَبِعْتُها فِي سُرْعَةٍ إِلَى خَارِجِ البَيْتِ . وَمَا إِنِ ابْنَعَدُنا عَنْهُ بِضَعْةَ أَمْنارٍ حَتَّى قَالَتْ لِي : ﴿ أَحَمِلُ إِلَيْكَ خِارِجِ البَيْتِ . وَمَا إِنِ ابْنَعَدُنا عَنْهُ بِضَعْةَ أَمْنارٍ حَتَّى قَالَتْ لِي : ﴿ أَحَمِلُ إِلَيْكَ رَسِالةً مِنْ لُورْنا دُون أَنَتْ بِهَا خَادِمَتُها : لَنْ تَسْتَطيعَ لُورْنا أَنْ ثُقَابِلَكَ فِي الصَّبَاحِ . ﴾

#### الفَصَّلُ السَّابِعَ عَشَر مَنْزلُ كَارُقُ

فُوحِئْتُ داتَ يَوْمٍ بِخُصورِ سَتِكِئْزِ إِلَى نَبْتِنا ، وَفَادَنِي إِلَى مَكَادٍ فِي ٱلْحَقْلِ ، و تطلُّغ حَوْلَهُ فِي حَدْرٍ لِيَنَاكُدُ مِنْ أَنَّ لَا أَحَدَ بِآنقُرْ بِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ :

السَوْفَ أَطْبِعُكَ آلَانَ يَاحُونَ عَلَى سَنَبِ هَٰذِهِ آلرَّيَارِةِ آلمُعاجِئةِ ، بِمَ أَنَّ الفَاصِي حِيفُرِيزِ قَدْ سَنَقَ وَأَلْمَحَ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ عَنِ ٱلأَمْرِ : هُمَاكَ رَجُلٌ يُدْعَى دُوقَ مُونَمَوْتَ يَحْشِدُ رَجَالًا بِلْقِتَالِ صِيدٌ ٱلمَلِكِ ، وَنَقَدْ أَرْسَلْسِي ٱلقاصِي لِحَمْعِ مُونَمَوْتَ يَحْشِدُ رَجَالًا بِلْقِتَالِ صِيدٌ ٱلمَلِكِ ، وَنَقَدْ أَرْسَلْسِي ٱلقاصِي لِحَمْعِ مَعْمُومَاتٍ بِهُدَا ٱلشَّأْدِ ، كَمَا أَنَّهُ مِنَ ٱلمُتَوَقِّعِ أَنْ يَصَدُرَ إِلَيْكَ أَمْرٌ بِٱلقِتَالِ فِي صَفِّ ٱلمَنكَ . الله المُتَوَقِّعِ أَنْ يَصَدُرُ إِلَيْكَ أَمْرٌ بِٱلقِتَالِ فِي صَفِّ ٱلمَنكَ . الله المُتَوْقَعِ أَنْ يَصَدُّونَ المَنوَقِيقِ اللهِ اللهِ اللهُ المُتَوْقِعِ أَنْ يَصَدُرُ إِلَيْكَ أَمْرٌ بِٱلقِتَالِ فِي صَفِّ ٱلمَنكَ . الله المُتَوْقِعِ أَنْ يَصَدُّونَ المَنكَ . اللهُ المُنتَوْقِعِ أَنْ يَصَدُّونَ المَنوَقِيقِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

طَنَتُ لُورْن بِعِدَّةِ أَيَّامٍ تُرْسِلُ لِنَي آلِإِشَارِهُ بِنُو آلاَّحْرِى ، ثُمَّ تَوَقَّفَتُ عَلَّ دَلِك . وَتَمَلَّكَسِي آلِخَوْفُ وَآلَقَنْقُ ، وَكَانَ خَوْفِي وَقَلَقِي يَتَزايَدَالِ كُلَّ يَوْمٍ . وَذَهَبْتُ إِلَى آلُوادِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَظَلَلْتُ أَثْرَقَّبُ خُضورِها دونَ جُدُوى . وَظَلَلْتُ أَثْرَقَّبُ خُضورِها دونَ جُدُوى .

وَتَوْغُلْتُ ذَاتَ يَوْمِ دَاحِلَ آلوادي ، سَائِرًا بِمُحَادَاةِ آلنَّهْ ِ ، إِلَى أَنْ أَتَبْتُ إِلَى مَنْرِلِ حَجَرِيُّ صَغيرٍ . كُنْتُ أَعْرِفُ أَنْ ذَلِكَ هُوَ مَنْزِلَ كَارْ قَرَ دُونَ . وَتَوْقَفْتُ عَنْدَ بَابِ آلمَنْزِلِ ، وَأَنْصَتُ جَيِّدًا ، فَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ أَحَدٍ بِآلدَّاخِلِ . ثُمَّ دُرْتُ حَدْ اِللَّا الْحَلَّ أَنْ عَنْ خُسْنِ آلحَطَّ أَنْ عَنْ خُسْنِ آلحَطَّ أَنْ فَعْلَتُ ذَٰلِكَ ﴿ وَكَانَ مِنْ خُسْنِ آلحَطَّ أَنْ فَعْلَ ثَعْلَى اللَّهِ الْمَنْ فَعْلَ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا نَعْدُ .

وَعَزَمْتُ عَلَى أَنْ أَتَوَغَّلَ فِي ٱلوادي مَرَّةً أَخْرَى بادِئًا مِنْ أُوَّلِهِ ، لِأَغْرِفَ كُلُّ شَيْءٍ عَنْ حَبيبَتي لُورْنا . عندما عُدْتُ إلى آلمَنْزِلِ ، وَجَدْتُ تُوم فَاجَّسَ هُنَاكَ ، كَانَ قَدْ حَضَرَ لِيطْلُب إلى أُمِّي ٱلرَّواخِ بِأَحْتِي آلِي ، وَعِنْدَئِذِ أَطْلُغَتُ أُمِّي عَلَى قِصَّتِي مَعَ لِيطْلُب إلى أُمِّي ٱلرَّواخِ بِأَحْتِي آلِي ، وَعِنْدَئِذِ أَطْلُغَتُ أُمِّي عَلَى قِصَّتِي مَعَ لُورُنا .

#### الفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ عَبْرَ بَوَّابِةِ آلِ دُون

دُرْتُ خَوْلَ آلتُلالِ آلواقِعةِ في آلحَنوبِ ، لِأَتَمَكَّنَ مِنْ دُحوبِ وادي آلِ دُونِ عَبْرَ بَوَّابَتِهِ ، كَانَتِ آلمَسيرةُ طَويلةً ، وَأَوْشَكَ آلطُّلامُ عَلَى ٱلهُبوطِ عِنْدَمَا كُنْتُ عَبْرَ بَوَّابَتِهِ ، كَانَتِ آلمَسيرةُ طَويلةً ، وَأَوْشَكَ ٱلطُّلامُ عَلَى ٱلهُبوطِ عِنْدَمَا كُنْتُ أَقْتَرِ بُ مِنَ آلنَوَّابَةِ ، وَمَا إِنْ بَلَغْتُهَا ، وَوَقَفْتُ مُتَطَلَّعًا إِلَيْهَا حَتَّى بَزَغَ آلقَمَرُ وَغَمَرَ بِضَوْئِهِ المَكَانَ ، وَخَطَوْتُ بِسُرْعَةٍ إِلَى آلخَلْفِ ، لِأَتُوارِى في دائِرةِ ٱلظَّلُ .

رَأَيْتُ شَحَرةً ضَخْمةً مُعَلَّقةً فَوْقَ ٱلبَّوَّابةِ ، يَسْهُلُ إسْقاطُها عَلى رَأْس أَيِّ مُقْتَحِمٍ يُحاوِلُ اجْتِيازَ ٱلْبَوَّانِةِ إِلَى ٱلدَّاخِلِ . وَكَانَ فِي ٱلْبَوَّابِةِ ثَلاثُةً مَداحِلَ لا يَعْلَمُ سِوى آلِ دُونَ أَيًّا مِنْهَا ٱلْمَدْخَلَ ٱلصَّحيحَ . وَكَانُوا يُغَيِّرُونَ هَٰذَا ٱلْمَدْخُل بَيِّنَ ٱلحِينِ وَٱلآخرِ حَتَّى لا يَعْلَمَ أَعْداؤُهُمْ أَيَّ مَدْخَلِ يَسْلُكُونَ . وَمِلْتُ إلى ٱلظُّنَّ أَنَّ ٱلْمَدْخَلَ ٱلأَوْسَطَ هُوَ ٱلْمَدْخَلُ ٱلصَّحيحُ فِي وَقْتِ ٱلسُّلْمِ فَسَلَكُتُهُ . وَاكْتُمَفَنِي ظَلامٌ دامِسٌ . وَسَقَطْتُ فَوْقَ شَيْءٍ صُلْبٍ طَوِيلٍ ، وَتَحَسَّسَتُ ذَلِكَ السُّيءَ فَتَبَيُّتُ أَنَّهُ مِدْفَعٌ ضَخْمٌ ، فَأَيْقَتُ أَنِّي أُسِيرُ فِي الطَّريقِ الصَّحيج . عِنْدَمَا تَلَغْتُ ٱلمُنْعَطَفَ ٱلتَّالِيَ مِنَ ٱلطَّرِيقِ ، أَنْصَرَّتُ اثْنَيْنِ مِنْ آلِ ذُون يَحْرُ سَانِ ٱلمَكَانَ وَبِيَدِ كُلِّ مِنْهُمَا بُنْدُقِيَّةٌ . وَكَانَ ثُمَّةً مِصْبَاحٌ عَلَى ٱلأَرْضِ ، وَكَانَا مُنْهَمِكَيْنِ فِي لُعْمَةٍ مِنْ أَلْعَابِ ٱلْحَظِّ . وَكَانَ تَشَارُلِي دُونَ هُوَ أَحَدَ ٱلرَّجُلَيْنِ ، أَمَّ ٱلثَّانِي فَآمَمُهُ فيليبس – وَلَقَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ عِنْدَما سَمِعْتُ كُلّا مِنْهُما يُنادي ٱلآخَرَ بِاسْمِهِ .

وَسَرْعَانَ مَا دَخَلا فِي شِجَارِ عَلَى ٱللَّهِبِ . وَقَذْفَ تَشَارُ لِي بِكُوبِهِ فِي وَجْهِ عليبس ، فَسَقَطَ ٱلكُوبُ فَوْقَ المِصْبَاجِ . وهُنا صَاحَ فيليبس قَائِلًا : ﴿ لَقَدْ كُسِرَ المِصْبَاحُ ! اذْهَبْ وَأَحْصِرُ مِصْبَاحًا مِنْ مَنْزِلِ كَارْقَرِ . ﴿

نَهُضَ تَشَارُ لِي وَهُوَ يَشْدُو بِأُغْبِيَّةٍ قَصِيرةٍ عَرِيبةٍ . وَمَرَّ بَالْقُرْبِ مِنِي فَلامُسَ مِعْطَفُهُ يَدِي وَتَبِعْتُهُ وَهُوَ يَنْعَطِفُ ذَاتَ اليَمينِ وَدَاتَ الشَّمَالِ ، إلى أَنْ حَرَحْتُ مِعْطَفُهُ يَدِي وَتَبِعْتُهُ وَهُوَ يَنْعَطِفُ ذَاتَ اليَمينِ وَدَاتَ الشَّمَالِ ، إلى أَنْ حَرَحْتُ فِي نِهَايِةِ الأَمْرِ إلى أَرْضِ مَكْشُوفَةٍ ، وَرَأَيْتُ السَّمَاءَ الصَّافِيةَ يَتَوَسَّطُها البَدْرُ المُنيرُ ، كَمَا رَأَيْتُ أَمَامي مَنَازِلَ آلِ دُونَ كُلَّها .

واصَلَ تشارُلِي ٱلسَّيْرَ ، وَأَنَا أَتْبَعُهُ بَيْنَ ٱلظَّلالِ . وَمَرَرَّتُ بِمَنْزِلِ سِيْرِ إِنْسُورِ . وَتُوقَفَ تشارُلِي عِنْدُ مَنْزِلِ كَارْقَم . وَفُتِحَ ٱلبابُ ، وَأَطَلَّ مِنْهُ كَارُقُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَارُقُم عَنْدُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَارُقُم عَنْهُ كَارُقُم فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللللللَّا وَاللَّالَا لَا الللللللَ

أَمَّا أَنَا فَقَدْ وَاصَلْتُ سَيْرِي إِلَى أَنْ بَلَغْتُ مَنْرِلَ لُورْنَا دُونَ ، وَكَانَ مَنْزِلًا مِنْ طَابَقِ وَاحِدٍ . وَلَمْ أَجْرُؤُ عَلَى السُّادَاةِ بِصَوْتٍ عَالٍ خَشْيَةَ أَنْ أَجْدِبَ آنْتِبَاهَ الحَارِسِ الَّذِي كَان يَقِفُ عَلَى صَخْرةٍ عَالِيةٍ ، كَاشِمًا مِنْهَا الوادي بِرُمَّتِهِ . وَمَالَئِثَ هَذَا آلحَارِسُ أَنِ اتَّحَة نَحْوي مُنسائِلًا : ٥ مَنْ أَنْتَ ؟ أَجِبْني ! وَمَالَئِثَ هَذَا آلحَارِسُ أَنِ اتَّحَة نَحْوي مُنسائِلًا : ٥ مَنْ أَنْتَ ؟ أَجِبْني ! واحِد – آثنان – ثلاثة ، سَوْفَ أُطْلِقُ آلرُصاصَ . ٥

كَانَتُ بُنْدُقِيْنَهُ مُصَوَّبَةً إِلَى . وَشَرَعْتُ أَغَنِي تِلْكَ ٱلْأُغْنِيَّةَ الفَصيرةَ ٱلغَريبةَ النَي كَانَ تشارُ لِي يُغَنِّيها مُنْذُ لَحَظاتٍ ... وَلَمْ أَدْرِ لِمَ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ !! وَلْكِنْ النِي كَانَ تشارُ لِي يُغَنِّيها مُنْذُ لَحَظاتٍ ... وَلَمْ أَدْرِ لِمَ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ !! وَلْكِنْ مَا يُرامُ . ٥ ما إِنْ سَمِعَ ٱلرَّجُلُ ٱلأَغْنِيَّةَ حَتَّى بِاذَرَ فِي قَائِلًا : ٥ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرامُ . ٥ ما إِنْ سَمِعَ ٱلرَّجُلُ ٱلأَغْنِيَّةَ حَتَّى بِاذَرَ فِي قَائِلًا : ٥ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرامُ . ٥

حَتَّى لِخَادِمَتِي خُوِينِي ، بِٱلخُروجِ مِنْهُ . ا

قُلْتُ عَلَى ٱلفَوْرِ : ﴿ وَلَكِنْ هَبِي أَنَّ خَطَرًا مَا قَدْ أَحْدَقَ بِكِ ، فَكَيْفَ أَعْرِفُ ذَٰلِكَ ؟ يَجِبُ أَنْ تُعْطِينِي إشارةً . ﴾

فَكُرَتُ لُورْنَا بُرْهَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : ﴿ هَلْ تَرَى ٱلشَّجَرَةَ ٱلْعَالِيةَ الَّتِي بَنَتْ فَهَا الطَّيورُ سَبْعَةَ أَعْشَاشٍ ؟ يُمْكِنُكَ أَنْ تَرَاهَا بِوُضُوجٍ وَأَنْتَ خَارِجَ ٱلوادي . وَتَسْتَطِيعُ جُوبِي أَنْ تَصَلَّقَ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ، وَلَسَوْفَ أَدَعُهَا تُزِيلُ وَاحِدًا مِنْ فَرَسْتَطِيعُ جُوبِي أَنْ تَصَلَّقَ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ، وَلَسَوْفَ أَدَعُها تُزِيلُ وَاحِدًا مِنْ هَدِهِ ٱلأَعْشَاشِ إِدَا مَا تَعَرَّضَتُ لِلْخَطْرِ ؛ فَإِذَا رَأَيْتَ عَلَى ٱلشَّجَرَةِ سِتَّةً أَعْشَاشٍ هَدِهِ ٱلأَعْشَاشِ إِدَا مَا تَعَرَّضَتُ لِلْخَطْرِ ؛ فَإِذَا رَأَيْتَ عَلَى ٱلشَّجَرَةِ سِتَّةً أَعْشَاشٍ فَقَطْ ، فَاعْلَمْ أَنِّي فَي خَطَرٍ ، أَمَّا إِذَا رَأَيْتَ نَحَمْسَةً فَخَسْتُ فَاعْلَمْ أَنِّنِي قَدْ لَقِيتُ مَصَرَعي عَلَى يَدِ كَارْقُر دُونَ . ٤

وَافْتُرَقُّنَا بَعْدَ وَدَاعٍ حَارٌّ ، وَأَخَذْتُ طَرِيقِي إِلَى ٱلمَنْزِلِ .



ثُمَّ سَارَ عَائِدًا إِلَى مَوْقِعِهِ عَلَى ٱلصَّخْرَةِ . وَقَدْ عَرَفْتُ بَعَدَئِذٍ أَنَّ هَٰدِهِ ٱلْأَعْيَّةَ هِنَ أُعْبِيَّةُ كَارُقُر دُونِ ٱلسَرِّيَّةُ الَّتِي كَانَ ٱلحُرَّ اسُ يَعْرِفُونَهُ بِهَا ، وَهَٰكَذَا ظَنَّ ٱلحَارِسُ أَنَّى كَارُقُر دُون .

فَتَخَتُّ لُورُنا ٱلنَّافَذَةَ .

بَعْدَ أَنْ تَبَادَلْنَا ٱلتَّحِيَّةَ ، أَخْبَرَتْني بِمَا حَدَثَ ، وَبَٱلسَّبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كُفَّتْ عَلْ إِرْسَالِ ٱلإِشَارِاتِ إِلَيَّ فَقَالَتْ : ﴿ إِنَّ جَدِّي سِيْرِ إِنْسُور ، مَريضٌ حدًا ، وأَخْبَى أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ قَدِ اقْتَرَبَتْ مِنْ نِهَايَتِهَا ! إِنَّ ٱلمُسْتَشَارَ وَكَارُقُور هُمَا سَيَدَ ٱلوادي ، وَأَمَا لا أَحْرُو عَلَى مُغَادَرةِ ٱلبَيْتِ . وَهُمَا لا يَسْمَحَانِ ،

# الفَصْلُ ٱلثَّاسِعَ عَشْرَ مُؤَامرةً لِلاغْتِيالِ

كَانَ جِيرِيمِي سَتِكِلُّزِ مَا زَالَ مُفَيمًا مَعًا . وَكَانَ مَسْلَكُهُ يَتَّسِمُ بِٱلغَرَابَةِ . فَقَدْ كَانَ يَخْرُجُ كُلُّ صَمَاحٍ ، وَيَعُودُ فِي سَاعَةٍ مُتَأْخُرَةٍ مِنَ ٱللَّيْلِ ، دُونَ أَنْ يَعْرِفَ أَخَدٌ مِنًا شَيْئًا عَمًّا كَانَ يَفْعَلُهُ .

خَضَرَ تُوم فَاجُس إِلَى مَنْزِلِنَا ذَاتَ يَوْم ، وَتَحَدَّثُ مَعَ أُحْتِي آبي . وَخَرَجْتُ مِنَ ٱلبَّيْتِ بِمُفْرَدي يَوْمَيْد ، وَأَنا أَفَكُرُ فِي حُبِّي لِلُورْنَا ، وَفِي ٱلحُبِّ الَّذِي يَرْبُطُ مِنَ ٱلبَيْتِ بِمُفْرَدي يَوْمَيْد ، وَأَنا أَفَكُرُ فِي حُبِّي لِلُورْنَا ، وَفِي ٱلحُبِّ الَّذِي يَرْبُطُ نَيْنَ تُوم وَآبي ؛ كَيْفَ أَنَّ حُبَّهُما يَسِيرُ فِي سُهُولَةٍ وَيُسْرٍ ، عَلَى حِينِ يَتَغَثّر حُبَّنا ، وَذَهَبْتُ إِلَى الْعَابِةِ ٱلصَّعِيرِةِ ٱلقَرِيةِ مِنَ ٱلمَسْرِل ، وَاقْتَطَعْتُ بضَعةَ عيدانِ مِنَ ٱلخَشْبِ لِتُسْتَخْدَمَ وَقُودٌ ، ثُمَّ التَّحَهْتُ إِلَى مَجْمُوعةٍ مِنَ ٱلشَّحْيِراتِ كَانَتُ لِللَّهُ عَلَى صِيعةً نُهَيْرٍ قُريبٍ مِنَ ٱلعَابِةِ ، لِأَسْتَكُمِلَ قَطْعَ العيدانِ ٱللَّاذِمةِ . لِأَسْتَكُمِلَ قَطْعَ العيدانِ ٱللَّاذِمةِ .

بَيْنَمَا كُنْتُ مُنْشَعِلًا فِي ذَلِكَ ، رَأَيْتُ ثَلاثَةً رِحَالٍ قَادِمِينَ مِنَ ٱلضَّفَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّفَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

الْحَتَنَأْتُ بَيْنَ الْحَشَائِشِ . وَتُوقَّفَ الرِّحَالُ ، وَتُطَلَّعَ أَحَدُهُمْ إِلَى الشَّحَيْراتِ قائِلًا . ١ نعضهُمْ كَانَ يَمُّطُعُ عيدان الشَّحَرِ . ١ وَكَانَ المُتَكَلِّمُ هُوَ كَارْقَو دُون وإلى جانِهِ وَقَفَ تشارُلي دُون وَكَانَ يُرافِقُهُما لُورد ويشِيهالس .

قَالَ تَشَارُ لِي ١٥ لا أَحَدُ هُمَا آلاً ١٠ يُمْكِنُ أَنْ نَخْتِبِيُّ فِي هَٰذَا ٱلْمَكَانِ ، فَهُوَ ،

قريبٌ مِنَ ٱلطَّرِيقِ الَّذِي يَسْلُكُهُ حيرِيمي ستِكِلْز عَصْرَ كُلِّ يَوْمٍ . ﴾ وَأَصافُ لُورِد وِيشِيهالس : ﴿ سَنَنْتَظِرُ هُنَا لِكُنِّ نَرَاهُ وَهُو يَمُرُّ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ... وَلَسَوْفَ تَكُونُ رِحُلَتُهُ هُدِهِ آخِرَ رِحُلَةٍ يَقُومُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ . ﴾

لَقَدْ أَتُوا لِقَتْلِ حِيرِيمِي سَتِكِلُر ! يَجِبُ أَنْ أَسْرِ عَ إِذًا لِتَحْذَيرِهِ وَإِنْقَادِ حَياتِهِ . و وتسنّتُ في هُدوءِ إلى خارِج آلغابةِ ، ثُمَّ شَرَعْتُ في آلحَرْيِ .

كُنْتُ أَعْرِفُ المَكَانَ الَّذِي يَدْهَبُ إِلَيْهِ جِيرِيمِي عَصْرُ كُلِّ يَوْمٍ ، وَعَدَوْتُ لَأَفْصِي مَا أَسْتَطِيعُ مِنْ سُرْعَةٍ ، وَالخَوْفُ يَتَمَلَّكُني مِنْ أَنْ أَسْمَعَ فِي أَيَّةٍ لَحْظَةٍ صَدى طَلْقَاتِ رَصَاصٍ تُسِئَني بِأَنَّ جِيرِيمِي قَدْ لَقِيَ مَصْرَعَةً ، وَوَصَلَّتُ أَخِيرًا إِلَى النَّلِ الدي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْصُدَ مِنْهُ وادي آلِ دُونَ ، وَفَجْأَةً شَعَرْتُ بِفُوهِ إِلَى النَّلِ الدي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْصُدَ مِنْهُ وادي آلِ دُونَ ، وَفَجْأَةً شَعَرْتُ بِفُوهِ إِلَى اللّهِ مَنْهُ عَلَى جَنْبِي .

لْتَفَتُّ وَرَائِي فَرَأَيْتُ جِيرِيمِي ، وَصَاحَ عِنْدَرُؤْيتَي : ﴿ آهِ ! أَهُوَ أَنْتَ !! ﴾ لُمَّ أَنْزَلَ بُندُقِيْتُهُ مُتسائِلًا : ﴿ مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ ٱلآنَ إِلَى هُنا ؟ ﴾

أَحْنَتُ : ﴿ جِئْتُ لِكَنِي أَنْقِذَ خَيَاتَكَ . هُمَاكَ ثَلاثَةُ رِحَالِ مِنْ آلِ دُونَ يُنتظرونَ قُرْبَ الغابةِ . إِنَّهُمْ يَتَرَبَّصونَ لِقَتْلِكَ ! ﴾

وَلَ جِيرِ بِمِي . ﴿ دَعْهُمْ يَنْتَظِرُونَ ، فَلَنْ أَسْتَطِيعُ ٱلآنَ إِخْضَارٌ جُنودي لَمُنْسَصِ عَلَيْهِمْ ، كَمَا لَنْ نَقُوى – أَنَا وَأَنْتَ – بِمُفْرَدِنَا عَلَى مُواجَهَتِهِمْ . دَعْهُمْ إِدًا يَنْتَظِرُونَ . وَلَكِنْ هَذَا يَعْنِي أَنَّنَا سَوْفَ نُصِّطَرُّ لِمُهَاجَمَةِ ٱلوادي ، وَلَكِنْ هَذَا يَعْنِي أَنَّنَا سَوْفَ نُصِيَّطُرُ لِمُهَاجَمَةِ ٱلوادي ، وَلَكِنْ هَذَا يَعْنِي أَنَّنَا سَوْفَ نُصِيَّطُرُ لِمُهَاجَمَةِ ٱلوادي ، وَلَكِنْ هَذَا يَعْنِي أَنَّنَا سَوْفَ نُصِيَّطُرُ لِمُهَاجَمَةِ ٱلوادي ، وَلَكِنْ هَذَا يَعْنِي أَنَّنَا سَوْفَ نُصِيَّطُرُ لِمُهَاجَمَةِ ٱلوادي ، وَلَكِنْ هَذَا فِي عُقْرِ دَارِهِمْ ، أَسْرَعَ مِمَّا كُنْتُ أَتَصَوَّرُ . »

#### الفَصَلُ العِشرونَ خُطَّةُ المَعْرَكةِ

في آليَّوْمِ ٱلتَّالَي ، قادَني جِيرِيمي إلى خارِج آلبَيْتِ ، وَأَخْبَرَ فِي بِسَبِ قُدومِهِ إلَيْنا ، وَبِٱلمُهِمَّةِ الَّتي عُهِدَ بِها إلَيْهِ فِي ٱلمِنْطَقةِ .

كَانَ هُنَاكَ فُرِيقٌ مِنَ آلنَّاسِ غَاضِبٌ عَلَى آلمَلِكِ ، وَيَتَأْلُفُ فِي غَالِبِيَّتِهِ مِنَ آلحَمْقَى وَصِغَارِ آلسَّنُ . غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ آلنُّورْداتِ آلكِبارِ كَانُوا يَتَوَلُّونَ فِيادَةَ هْدَا آلفَريقِ ، يُشَارِ كُهُمْ فِي ذَٰلِكَ آلُ دُول وَلُورْد وِيشِيهالس . وَلَقَدْ أُرْسِلَ جِيرِيمِي الفَريقِ ، يُشَارِ كُهُمْ فِي ذَٰلِكَ آلُ دُول وَلُورْد وِيشِيهالس . وَلَقَدْ أُرْسِلَ جِيرِيمِي سَتِكِلْز إلى آلِاقليم لِمَعْرِفةِ عَدَدٍ وَأَسْماءِ هُولًا عِ آلنَّاسِ الَّذِينَ يَتَهَيَّأُونَ لِلْقِتَالِ ضِدَّ سَتِكِلْز إلى آلِاقليم لِمَعْرِفةِ عَدَدٍ وَأَسْماءِ هُولًا عِ آلنَّاسِ الَّذِينَ يَتَهَيَّأُونَ لِلْقِتَالِ ضِدَّ المَيكِ مِنِ اقْتِحامِ وادي آل دُون وَقَتْلِهِمْ جَمِيعًا ، أَوْ طَرْدِهِمْ خارِجَ آلوادي عَلَى آلاَقَلَ .

عِنْدَئِلِدَ صِحْتُ فِي اسْتِنْكَارِ ، وَأَنَا أَفَكُرُ فِي لُورْنَا : ﴿ تَفْتُنُونَ آلَ دُونَ جَمِيعًا ! هَٰذَا شَيْءً فَظِيعٌ ! ﴾ فَقَالَ جِيرِيمي : ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِهِمْ يَسْرِقُونَ أَبْقَارَكُمْ وَيَسْلُبُونَ نُقُودَكُمْ ؟ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّكَ سَتُسَرَّ بِأَنْ يُقْتَلَ آلُ دُون جَمِيعًا ، وَلْكِنِّنِي أَرِاكَ مُبْتَئِسًا لِذَلِكَ !! ﴾ دُون جَمِيعًا ، وَلْكِنِّنِي أَرِاكَ مُبْتَئِسًا لِذَلِكَ !! ﴾

أَحَبْتُ عَلَى ٱلفَوْرِ : ﴿ لَنْ أَتَدَحَّلَ فِي هَٰذَا ٱلأَمْرِ ، وَلَنْ أَعَاوِنَ فِي ذَٰلِكَ ، وَلَنْ أُقَاتِلَ فِي صَفِّكُمْ . ﴾

صَاحَ جِيرِ يمِي قَائِلًا : ١ أُ تُرْفُضُ مُحَارَبَةَ ٱلعِصَابَةِ الَّتِي قَتَلَتْ أَمَاكَ ؟ إِنَّ

آلخالَ رِيوسِ في صَمَّا ، وَقَدُّ وَعَدَ بِأَنَّ يَقُودَ جُنودَنا في اقْتِحامِ وادي آلِ دُونَ . »

عَيْرِ أَنَّ حَوْقِي عَلَى لُورْمَا كَانَ شَدَيدًا . كُنْتُ أَخْتُنَى مَا قَدْ يَحْدُثُ لَهَا إِدَا مَا وَقَعَتْ فِي قَبْضَهِ الجُنُودِ .

## الْفَصُلُ ٱلحاديَ وَٱلعِشْرُونَ وَفَاةُ مَئِيْرِ إِنْسُورِ

في مُنْتَصَفِ شَهْرِ ديسَمْبِرِ اشْتَدَّتْ بُرُودةُ ٱلجَوِّ ، وَتَساقَطَ ٱلنَّمْ بِغَزارةٍ . وَحَرَجْتُ لِأَنظُرَ إِلَى أَعْشَاشِ ٱلطَّيْرِ الَّتِي جَعَلَتْهَا لُورْ مَا إِشَارةً لِي . وَتَطَلَّعْتُ إِلَى وَحَرَجْتُ لِأَنظُرَ إِلَى أَعْشَاشِ ٱلطَّيْرِ الَّتِي جَعَلَتْهَا لُورْ مَا إِشَارةً لِي . وَتَطَلَّعْتُ إِلَى تِلْكَ ٱلأَعْشَاشِ ، وَدَقَقْتُ ٱلنَّطَرَ فيها ، فَلَمْ أَرَ سِوى سِيَّةٍ فَقَطْ ! لَقَدْ أَمَرَتْ لِلْكَ ٱلأَعْشَاشِ ، وَدَقَقْتُ ٱلنَّطَرَ فيها ، فَلَمْ أَرَ سِوى سِيَّةٍ فَقَطْ ! لَقَدْ أَمَرَتُ لَورْنَا خَادِمَتُهَا بِنَزْعِ وَاحِدٍ مِنْهَا . إِذًا فَهِنَي فِي خَطَرٍ ، وَفِي حَاجةٍ إِلَيَّ !

كَانَ كَلّْبِي يَقِفُ إِلَى جَانِبِي ، فَعَلَّقْتُ فِي رَقَبَهِ رِسَالةً فَصِيرةً إِلَى أَحْتِي آنِي ، وَأَمْرْتُهُ بِٱلنَّوَجُهِ إِلَى ٱلصَّرْلِ . وَسَرْعَانَ مَا عَادَ ٱلكَلُّبُ يَحْمِلُ سَلَّةً مَلِئةً مَلِئةً بَالطُّعامِ . وَمَا هِيَ إِلَّا بُرْهَةً وَجِيرةً حَتَّى بَدَأً فِي ٱلنَّبَاحِ . وَتَلَقّتُ فَرَأَيْتُ شَخْصًا بِالطُّعامِ . وَمَا هِيَ إِلَّا بُرْهَةً وَجِيرةً حَتَّى بَدَأً فِي ٱلنَّبَاحِ . وَتَلَقّتُ فَرَأَيْتُ شَخْصًا يَسِيرُ فَوْقَ ٱلنَّذِجِ مُتَّجِهًا نَاجِيَتِي . وَكَانَ آلقادِمُ جُويِنِي ، خادِمةً لُورْنا .

وَبِادَرَتْنِي قَائِمةً فِي لَهُفَةٍ : ﴿ تَعَالَ مَعِي آلَانَ ، فَسِيرُ إِنْسُورِ يُحْتَصَّرُ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرِاكَ . ﴾

سَأَلْتُ بِدَهْشَةٍ ١٠ يُرِيدُ أَنْ يَرالِي ١٠

أَجَابَتْ : ﴿ أَجَلْ ، يُرِيدُ أَنْ يُرِاكَ وَيَتَعَرُّفَ إِلَيْكَ ، قَبْلَ أَنْ يَموتَ . ﴾ أَرْسَلْتُ آلكَلْبَ إِلَى آلبَيْتِ ، وَتَبِعْتُ جُوِيني .

تَسَلَّلُنَا إِلَى ٱلوادي عَبْرَ طَرِيقِ سِرِّيُّ تُحْجُبُهُ شُجَيْرِاتٌ كَثيفةٌ مُلْتَفَّةٌ . وَلَمَّا اقْتَرْبُنا مِنْ مَثْرِلِ ٱلرَّعِيمِ ، مَرَرْنا بحارِسَيْسِ مِنْ آلِ دُون وَنَطَلَّعَ ٱلحارِسانِ إِلَيْ

وَلْكِنْ مَا إِنْ أُسَرَّتْ حُوِينِي إِلَيْهِمَا بِيِضْعِ كَيْمَاتٍ حَتَّى سَمَحًا لِي بِٱلْمُرُورِ . وَأَخِيرًا بَلَغْنَا مَنْزِلَ سِيْرِ إِنْسُورِ وَفَتَحْتُ آلباتَ ، وَذَحَلْتُ . كَانَتْ لُورْنَا فِي الشَّوْلِ وَفَتَحْتُ آلباتَ ، وَذَحَلْتُ . كَانَتْ لُورْنَا فِي الشَّيْقُبالِي .

قَالَتْ : 1 لا تَهْمَمُّ بِمَا قَدْ يَقُولُهُ جَدِّي . لا تُجِبْ عَمَّا يَسْأَلُ ، ولا تَحْشُ مِنْهُ . ٥ وَقَادَتْنِي إِلَى ٱلحُجْرِةِ ٱلأُحْرى . وَكَانَ سِيْرِ إِنْسُورِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّهِ ، وَقَادَتْنِي إِلَى ٱلحُجْرِةِ ٱلأُحْرى . وَكَانَ سِيْرِ إِنْسُورِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّهِ ، وَقَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ ٱلوَهْنُ ٱلشَّدِيدُ ، وَكَانَ نِرِيقُ ٱلحَيَاةِ يَلْمَعُ فِي عَيْنَيْهِ ٱلنَّتَيْنِ وَقَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ ٱلوَهْنُ ٱلشَّديدُ ، وَكَانَ نِرِيقُ ٱلحَيَاةِ يَلْمَعُ فِي عَيْنَيْهِ ٱلنَّتَيْنِ أَنْ أَلْ مَا لَي وَكُنْ نِرِيقُ ٱلحَيَاةِ يَلْمَعُ فِي عَيْنَيْهِ ٱلنَّتَيْنِ أَنْ مَا لَي وَلَمْ يَبْبَثُ أَنْ سَأَلَى : ٥ آهِ ١ هَلْ أَنْتَ حُولَ رِد ؟ ١٤ ثَبَيْهُ مَا عَلَيْ . وَلَمْ يَبْبَثُ أَنْ سَأَلَى : ٥ آهِ ١ هَلْ أَنْتَ حُولَ رِد ؟ ١٤

أَجَمْتُ : ١ أَجَلُ ، أَنا جُون رِد . أَرْجو أَنْ تَكُونَ صِحَّتُكَ فِي تَحَسُّنِ ياسَيِّدي . )

صَمَتَ بُرْهَةً وَحِيزةً ، ثُمَّ سَأَلَىي : ﴿ هَلْ تَعْرِفُ أَنَّ لُورْ ا دُونَ سَلَيلةً وَاحِدةٍ مِنْ أَنْبَلِ وَأَعْرَقِ آلعائِلاتِ فِي إِنْجِلْتِرا ؟ وَأَنْتَ، أَيُّهَا آلفَلَاحُ ، تُريدُ أَنْ تَتَرُوَّجَها ؟! ﴾ تَتَرُوَّجَها ؟! ﴾

رَدَدْتُ فِي ٱلحَالِ : ﴿ لَا أَعْرِفُ أَنَّهَا سَلِينَةُ عَائِلَةٍ عَرِيقَةٍ ، وَلَٰكِسَّي أَعْرِفُ أَنَّ اللّ آل رِد فَلاّحونَ طَيْبُونَ ، مُنْدُ مِئَاتِ ٱلسَّينِ ، وَقَبْلَ أَنْ يُصَبِّحَ آلُ دُول لُصوصًا وَسَفَّاحِينَ . \*

قَالَ سِيْرِ إِنْسُورِ : ﴿ هَلْ تَعِدُنِي بِأَلَّا تَرَى لُورْنَا هَرَّةً أُخْرَى ؟ وَأَلَّا تُتَحَدُّثَ مَعَهَا مُطْلَقًا بُعْدَ ٱلآنَ ؟ نادِها إِذًا . ٤

خَرَجْتُ وَعُدْتُ بِلُورْنَا ، وَدَخَلْنا ٱلحُحْرَةَ مُتَشَابِكَي ٱلْيَدَيْنِ . وَهُنا صاح

#### العَجوزُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْنا : ﴿ آهِ ، أَيُّهَا ٱلأَحْمَقَانِ ! ﴾

أَجَبْتُ قَائِلًا: ﴿ نَحْنُ سُعَداءُ تَمامًا بِهَذِهِ ٱلحَماقةِ الَّتِي تَرْبُطُنا مَعًا ، وَسَنَظَلُ سُعَداءً بِها عَلَى ٱلدُّوامِ ، ٤

قال ٱلرَّعِبمُ : ﴿ لِتَدُمُّ عَلَيْكُما نِعْمةُ هٰذِهِ ٱلحَماقةِ حَتَّى آخِرِ ٱلعُمْرِ ، فَهِيَ أَفْضُلُ شَيْءِ يُمْكِلُ أَنْ أَتَمَنَّاهُ لَكُما . ﴾

أَعْمَصَ عَيْنَهِ ، وَأَحَدُ يَتَحَسَّسُ ٱلفِراشِ بِيَدَيْهِ كَمَنْ يَنْحَثُ عَنْ شَيْءٍ وَسَرْعَانَ مَا وَقَعَتْ يَدِي وَسَرْعَانَ مَا وَقَعَتْ يَدِي عِلَى شَيْءٍ وَسَرْعَانَ مَا وَقَعَتْ يَدِي عِلَى شَيْءٍ صُلْبِ مَنْفُوفٍ ، فَاوَلْتُهُ إِيَّاهُ . وَتَفَرَّسَ ٱلْجَدُّ بُرْهَةً فِي ذَٰلِكَ ٱلشَّيْءِ ثُمَّ على شَيْءٍ صُلْبِ مَنْفُوفٍ ، فَاوَلْتُهُ إِيَّاهُ . وَتَفَرَّسَ ٱلْجَدُّ بُرْهَةً فِي ذَٰلِكَ ٱلشَّيْءِ ثُمَّ على شَيْءٍ صُلْبِ مَنْفُوفٍ ، فَاوَلْتُهُ إِيَّاهُ . وَتَفَرَّسَ ٱلْجَدُّ بُرُهَةً فِي ذَٰلِكَ ٱلشَّيْءِ ثُمَّ عَلَى شَيْءٍ صَلْبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ

قَدَمَتْ لِي ٱلعِقْدَ وَٱلحَاتَمَ قَائِلَةً : ﴿ الْحَتَمِظُ لِي بِٱلعِقْدِ ، فَسَيَكُونَ فِي أَمَادٍ كُتْر معث . أُمَّا ٱلحَاتُمُ فَضَعَّهُ فِي إِصْنَعِثَ . ﴾



## الفَصْلُ ٱلثَّاني وَٱلْعِشْرُونَ طَعَامٌ لِلْجَوْعِي

اشْنَدُ تَسَافُطُ آلَتُنْج ، وَمَدُ مَجْرى ٱلنَّهْ ، وَمَلَا ٱلطَّرُقَ ، وَارْتَفَعَ حَتَّى بَلَغَ مو السَّيْر مو الد الممارِل ، فاضْطُرِرُ ما إلى حَفْرِ دُروبِ لَنا في آلثَلْج حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنَ ٱلسَّيْرِ خارِج آليُوت . وَكَادَتْ مَواشيا تَهْلَكُ مِنْ كُتَلِ آلثَلْج آلمُتَراصَّةِ في آلحُقولِ ، وكان عَيْمًا أَنْ نُسْرِعَ إِلاَتِقَاذِها .

كَانَ ٱلسَّيْرُ عَلَى ٱلنَّالِجِ ٱلهَمْنُ عَسِرًا جِدًّا ، وَلٰكِنَّ آنِي - ٱلَّتِي كَانَتُ مُولَعةً مَرَاءَةِ ٱلكُتُب - أَخْبَرَتْمِي أَنَّ مِنْكَانَ ٱلبِلادِ ٱلبارِدةِ يَصْنَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا يُسَمَّى بَقَاهِب ٱلثَّلْحِ ، يَتَمَكّنُوا مِن ٱلسَّيْرِ بِهَا عَلَى ٱلثَّلْحِ ٱلهَمْنُ دُونَ أَنْ يَعُوصُوا فِيهِ . فَصَاعِب ٱلثَّلْحِ ، يَتَمَكّنُوا مِن ٱلسَّيْرِ بِهَا عَلَى ٱلثَّلْحِ الهَمْنُ دُونَ أَنْ يَعُوصُوا فِيهِ . وَصَنَعْتُ لِنَفْسِي فَبْقَابَ ثَلْجِ ، وَوَجَدْتُ بادِئَ ٱلأَمْرَ أَنَّ ٱلسَّيْرَ بِهِ شَاقً لِلْعَاية . وَرَجَدْتُ بادِئَ ٱلأَمْرَ أَنَّ ٱلسَّيْرَ بِهِ شَاقً لِلْعَاية . وركن لَمْ أَنْ أَخْرُى بِهِ فَوْقَ ٱلثَلْجِ وَلَكُ المَسْمَى بِهِ . ثُمَّ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْرُى بِهِ فَوْقَ ٱلثَلْج وَلَكُ المَسْمَى بِهِ . ثُمَّ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْرُى بِهِ فَوْقَ ٱلثَلْج

صعدْتُ إلى قَمَّةِ ٱلتَّلَ ٱلمَعْروفِ ، وَنَظَرْتُ إلى وادي آلِ دُونَ ، فَرَأَيْتُ التَّنَحِ يُعطَّى كُلَّ شَيْءٍ . عِنْدَئِذِ أَخَدُّتُ أَفَكُرُ فِي لُورْنَا وَفِي أَنْهَا قَدْ تَكُونُ حَبِيسَةً آلَتُنح يُعطَّى كُلَّ شَيْءٍ . عِنْدَئِذِ أَخَدُتُ أَفَكُرُ فِي لُورْنَا وَفِي أَنْهَا قَدْ تَكُونُ حَبِيسَةً آلدَّ ر ، نُقاسَى مِنَ ٱلوَحْدةِ وَٱلنَّرْدِ .

وَعَرَمْتُ عَلَى رِيَارَنِهَا فِي دَارِهَا ، خَاصَّةً إِنَّنِي كُنْتُ فِي مَأْمَنِ حِينَئِلِهِ مِنْ آلِ دُون الَّذِينَ لَنْ يُعَادِرُو، مَازِلَهُمْ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ ٱلجَوِّ ٱلقارِسِ . وَشَرَعْتُ فِي خُتِرَاقَ الثَّلُوحِ مُنْجِهًا إِلَى بَيْنِها .

معتْ بالنها ، وبادَيْتُ . تُساءَلَتْ جُويني : ﴿ مَنْ بِالبابِ ؟ ﴾

أَجَيْتُ رَا جُونَ رِد ! ؛ فَقَالَتْ جُوِينِي : ! ضَعْ إِصْبُعَكَ فِي ثَقْبِ ٱلنابِ ، أَرِي ٱلحَاتَمَ ، وَإِدَا كُنْتَ أَحَدًا غَيْرَ جُونَ رِدَ فَسَوْفَ أَقْطَعُ إِصْبُعَكَ . ا

صحكتُ ، وَأَرَيْتُهَا إِصْنَعِي ، فَفَتَحَتْ لِنَي ٱلباتَ . وَسَأَلْتُهَا وَأَنَا أُسِيرُ إِلَىٰ ٱلدُّاجِلِ : ﴿ مَا مَعْمَى هَٰذَا يَاجُونِنِي ؟ ﴾

أَحَانَتْ عَلَى ٱلفَوْرِ: 1 مَعْنَاهُ أَنَّنَا حَسَسَتَا ٱلدَّارِ، وَأَنَّ بَطْنَيْنَا خَاوِيَانَ مَمَانَ . نَحْنُ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى طَعَامٍ ، فَآلِجُوعُ يَقُرُصُنِي خَتَّى إِنَّنِي أُرِيدُ الآنَ أَنْ آكُلَكَ ! 1

أَخْرَخْتُ قِطْعةً كَبيرةً مِنَ الخُبْرِ وَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهَا ، فَالْتَهَمَّقُهَا مِثْلَ حَيَوَانٍ اج

تُوحُهُتُ إِلَى لُورْنَا ، وَكَانَتُ مُسْتَلْقَيةً فَوْقَ مَقْعَدِهَا مُغْمَضَةً ٱلْعَيْنَيْسِ . وَقَدْمُتُ لَهَا خُبْرًا وَمَاءً ، فَقَتَحَتْ عَيْنَهَا وَبَدَأْتُ تَأْكُلُ . وَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ قَالَتْ : لَمْ أَكُنُ أَتَوَقَّعُ أَنْ أَرَاكَ ثَانِيةً كُنْتُ أَنْزَقَبُ ٱلْمَوْتَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ، وَكُنْتُ أَرْقَبُ ٱلْمَوْتَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ، وَكُنْتُ أَرْقَبُ ٱلْمَوْتَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ، وَكُنْتُ أَرْقَبُ أَنْنِي سَوْفَ أَمُوتُ دُونَ ، لَقَدِ احْتَجَزَنَا كَارْقَو دُونَ ، أَرِي يِذَلِكَ .. لَقَدِ احْتَجَزَنَا كَارْقَو دُونَ ، وَأَنْسَمَ أَلًا يَدَعَنِي أَعَادِرُ آلمَسْرِلَ إِلَّا إِذَا تَزَوَّجْتُهُ . ا

كَانَ مَعِي مَرِيدٌ مِنَ ٱلطَّعَامِ ، فَقَدَّمْتُهُ لَهُمَا وَرُحْتُ أَتَحَدَّثُ عَلَى حِينَ كَانَتْ أُورُنَا وَحُوِينِي تَأْكُلانِ . وَقَالَتْ لُورُنَا بَعْدَ أَنْ فَرَعَتْ مِنْ تَنَاوُلِ ٱلطَّعَامِ :

الله الله الله الله و شاهِدْهُمْ يُشْعِلُون اللَّارُ الكُبْرى . نَقَدْ نَصَّبُوا كَارْقَوْ رَعِيمًا وَقَائِدًا ، وَسَوْفَ يُقيمُونَ وَلِيمةً كَبِيرةً تَكْرِيمًا لَهُ

وما إِنْ عَلِمْتُ بِنَهِ ٱلاَحْتِفَالِ ٱلصَّحْمِ ، حَتَّى أَخَذُتُ أَفَكُرُ فِي نَقْلِ لُورْنَا إِلَى مَنْزِلِي فِي تِلْكَ ٱللَّيْدِةِ : فَلَنْ تَكُولَ مُغَاذَرَةُ ٱلوادي ، فِي مِثْلِ هَٰذَا ٱلوَقْتِ ، مَحْفُوفَةً بَالْمَخَاطِرِ ، إِذْ سَيْكُونُ آلُ دُونَ مَشْغُولِينَ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَلَهُوهِمْ عَنْ مُراقَبَنا أَوْ رُؤْيَتِنا .

قُلْتُ لِلُورْنَا : 3 سَوْفَ أَدْهَبُ آلاَنَ ، ثُمَّ أَعُودُ بَعْدَ سَاعَتَيْنِ . احْزِمي ملابسَتِ كُلُها ، وَاسْتَعِدِي لِلرَّحيل مَعي . سَأَعُودُ لِآخُذَكِ إِلَى مَسْرِلِي . ٥ ملابسَتِ كُلُها ، وَاسْتَعِدِي لِلرَّحيل مَعي . سَأَعُودُ لِآخُذَكِ إِلَى مَسْرِلِي . ٥

#### الفَصْلُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ لُورُنا في بَيْتِي لُورُنا في بَيْتِي

دهنت بى آلسِ بأقصى سُرْعهِ مُمْكِنةٍ ، وَطَلَنْتُ إِلَى أُمِّي أَنْ تُدَفِّى حُجُراتِ مِعْطَفًا صُوفِيًّا بَديعًا لِتُرْتَديّهِ لُورْما . ثُمَّ قَمْتُ مَد بَلُ آلوري مِعْطَفًا صُوفِيًّا بَديعًا لِتُرْتَديّهِ لُورْما . ثُمَّ قَمْتُ مَد بَلُ آلوادي غَيْر ٱلتُّلُوحِ ٱلمُتَراكِمةِ .

اللَّتُ إِلَى مَشْرِلِ لُورْمَا وِنَادِيْتُ ، وَلَكِنْ لَمْ أَسْمَعٌ خَوَابًا ، فَاقْتَحَمَّتُ ٱلبَابَ ، مَ نَتْ مُنْصِرًا لُمُروَّعًا .

كَانُ حُويِسَ كَارُفَاكُسَ وَسَطَ التَّحَجْرَةِ تُمْسِكُ بِسَاقَيْ رَجُلِ . وَكَانَ هُسَكُ اللَّوْلِ وَكَانَ الْمُسَكُ بِالرَّجُلِ الأَوْلِ وَكَانَ الْمُسَكُ بِالرَّجُلِ الأَوْلِ وَكَانَ الْمُسْكُ بِالرَّجُلِ الأَوْلِ وَكَانَ الْمُسْكُ بِالرَّجُلِ الأَوْلِ وَكَانَ اللَّهِ وَمِنْ التَّافِدِةِ ، ثُمَّ حَمَلْتُ الثَّانِي حَارِجَ المَمْرِلِ ، وَكَانَ لَى وَوَلَا وَجُويِنِي اللَّهُ وَيَشْجِ السَّمَ ، وَقَدَفْتُ بِهِ وَسُطَ التَّبُوجِ ! وَاصْطَحَبْتُ لُورُما وَجُويِنِي لَلْ مُرْدِع اللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### الفَصْلُ آلرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ العِقْدُ

بَدَأَ ٱلثَّلْجُ فِي ٱلدَّوْمَادِ ، وَأَصْبَحَ ٱلسَّفَرُ مُمْكِنًا ، فَجَاءَ تُوم فَاجَّس لِرُؤْمِة آني .

أَخْتَرْتُهُ بِقِصَّةِ لُورْما ، وَكَيْفَ أَنْنِي الْتَقَيْثُ بِسِيْرِ إِنْسُورِ وَهُوَ عَلَى فِراشِ ٱلمَوْتِ . ثُمَّ أَرَيْتُهُ ٱلجَقَّدَ قَائِلًا : « إِنَّهُ عِقْلًا رُجَاجِيٍّ .. شَيْءٌ شَبِيهٌ بِٱللَّعْمَةِ »

فَصَاحَ فِي دَهُمْنَةٍ : ﴿ لَعُبَةً ! إِنَّهُ مَصَنَوعٌ مِنْ أَعْلَى وَأَنْدَرِ ٱلَّوَاجِ ٱلمَاسِ ، وَثَمَنُهُ يَمُوقُ ثَمَنَ مَرْزَعَتِكَ بِأَكْمَبِهَا . ﴾

دُخَلَتْ لُورْنا ٱلحُحْرةَ ، فَتَناوَلَ تُوم فاجَس ٱلعِقْدَ قائِلًا لَها : ﴿ كُمْ تَأْخُذَيْنَ ثَمَنًا لِهٰذَا ٱلعِقْدِ ؟ أَتُكُفيكِ خَمْسةً جُنَيْهاتٍ ؟ ﴾

أَحَانَتُ نُورْنَا : ﴿ إِنَّهُ عِقْدٌ بَدِيعٌ خَقًّا ۚ، وَلَكِنَّ لَهُدَا ثُمَنَّ كَبِيرٌ .. إِنَّنِي لا أَرْغَبُ فِي بَيْرِهِ ، فَقَدْ وِرَثْتُهُ عَنْ وَالِدَتِي . ﴾

أَصافَ تُوم قائِلًا : « لَوْ أَنَّ هٰدا العِقْدَ بِيغِ فِي لَنْدَن لَحَصَلْتِ عَلَى مِئةِ أَلْفِ حُنَيْهِ ثَمَنًا لَهُ . »

قَدُّمَتُ لُورْنَا ٱلْعِقْدَ لِأُمِّي قَائِلةً : لا هٰدا يَا أُمَّاهُ ٱلْعَزِيرَةَ هَدِيَّةً مُتُواصِعةً مِتِّ إِلَيْكِ ؟ إِذْ لاشْتَيْءَ فِي ٱلدُّنْيَا يُساوِي مَا أَسْتَغْتِ عَلَيَ مَنْ حُتُّ وَحِمَابِ ١١

شكرَتْ أُمِّي لُورْنا وَاعْتَذَرَتْ نَهَا فِي رِقَّةٍ عَنْ قَبُولِ ٱلْعِقْدِ ، فَمُولَلَّتِي لُورُمَا أَهُ ، وطلنَتْ أَنْ أَحْتَفِظَ لَهَا بِهِ .

ق السَّيْلةِ النَّالِيةِ حَاءَنا جِيرِيمِي سَتِكِلْر ، وَأَخْتَرَنَا أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ آلِ دُونَ قَدْ حَاوُلُوا قَتْلَهُ ، وَأَنَّ وَاحِدًا مِنْ جُنُودِهِ أُصِيبَ .

كُنْتُ أَرَجِّحُ أَنَّ آلَ دُونَ لَنْ يُهاجِمُونا ، في مُحاوَلَةٍ لِاسْتِعادةِ لُورْنا ما دامَتِ ٱلأَرْضُ مُغَطَّاةً بِمِياهِ ٱلتُّلُوجِ ٱلذَّائِبَةِ ، وَلَكِسَّي كُنْتُ مُتَأْكَدًا مِنْ أَنَّهُمْ دَامَتِ ٱلأَرْضُ . وَأَسِمْتُ لِتَرْكِي تُوم فاحَسَ بُرْخُلُ ، وَأَسِمْتُ لِتَرْكِي تُوم فاحَسَ بِرْخُلُ ، فَقَدْ كَانَ زَمِيلًا نَافِعًا ، وَمُقاتِلًا قَدِيرًا .

بحدَّ أَنْ إِلَى جِيرِ بِمِي فِي شَأَنِ ٱلمَعْرَكَةِ ٱلقَادِمةِ ضِدُ آلِ دُونَ ، فَنَصَبَحْنِي بَأَنْ أَنْ مَدُ اللّهُ عَدْدِ مُمْكِن مِنَ ٱلرِّجَالِ لِلإشْتِرَاكِ فِي هَٰدِهِ ٱلمَعْرَكَةِ . وَكُنْتُ قَدِ الْمَدْرُكَةِ مَنْ الطَّعامِ .

فِ البَوْمِ التَّالَى تَحَرَّجْتُ عَلَى جَوادي لِاسْتِدْعَاءِ جُمودِ سَتِكِلْرُ ولْكِنِّي لَمْ أَجِدُ لِلْ المُرْرَعَةِ فِي أَفْصَرِ وَقَبِ لِلْ اللهُ المُرْرَعَةِ فِي أَفْصَرِ وَقَبِ اللهُ اللهُ المُرْرَعَةِ فِي أَفْصَرِ وَقَبِ اللهُ الله

عُدُتْ سِرِّعَةٍ إِلَى ٱلمَنْزِلِ . وَكَالَ دُلِكَ مِنْ حُسَنِ ٱلحَظِّ ، فَلَقَدُ وَقَعَ فِي عَدْتُ سِرِّعَةٍ إِلَى ٱلمَنْزِلِ لِتَسْتَمْتِعَ مِالِي حَدِيقَةِ آلمَنْزِلِ لِتَسْتَمْتِعَ مِالِي حَدِيقَةِ آلمَنْزِلِ لِتَسْتَمْتِعَ مِالِي حَدِيقَةِ آلمَنْزِلِ لِتَسْتَمْتِعَ مِالِي حَدِيقَةِ آلمَنْزِلِ التَسْتَمْتِعَ مِلَا مَا مَا مُنْزِلِ ، بِعَيْنَيْنِ تَحْتَلِسانِ آلنَّطُرَ مَا مِنْ أَلُولُ مَا إِلَى آلمَنْزِلِ ، بِعَيْنَيْنِ تَحْتَلِسانِ آلنَّطُرُ مَا مُنْ أَلُولُ مَا إِلَى آلمَنْزِلِ ، بِعَيْنَيْنِ تَحْتَلِسانِ آلنَّطُرُ مَا مُنْ أَلُولُ مَا إِلَى آلمَنْزِلِ ، بِعَيْنَيْنِ تَحْتَلِسانِ آلنَّطُرُ مَا مِنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِلْمُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ

#### إِلَيْهِا مِنْ خَلُّفِ ٱلْأُشْحَارِ – كَانْتَا غَيْنَي كَارْقُور دُونَ !

تَسَمَّرَتْ فِي مَكَابِهَا مِن ٱلرَّعْبِ . وَقَهْقَة كَارْ قَرْ ، ثُمَّ رَفَع بُنْدُفِيَّتَهُ وَصَوَّبَهَا إِلَى قَسْهَا . وَكَانَتْ لا تَزالُ غَيْرَ قادِرةٍ عَلَى ٱلتَّحَرُّكِ أَو ٱلتَّطْقِ . لَكِنَّهُ نَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَمَصَ ٱلبُنْدُفِيَّةَ مَاحِية ٱلأَرْضِ ، ثُمَّ أَطْلَقَهَا . وَتَطايَرَ ٱلتَّرَاتُ وَعَمَرَ لُورُما . وسقصتْ عَلَى ٱلأَرْضِ باكِيةً . عِنْدَئِد ساز كَارُّ قَر إلى صِفَّةٍ ٱلنَّهْرِ ٱلصَّعِيرِ الَّذِي وسقصتْ عَلَى ٱلأَرْضِ باكِيةً . عِنْدَئِد ساز كَارُّ قَر إلى صِفَّةٍ ٱلنَّهْرِ ٱلصَّعِيرِ الَّذِي يَحْري عِنْدَ بِهاية خديقَتِها ، وَصاح قائِلا : ﴿ أَنَا لَمْ أَقْتُلْكِ هَٰذِهِ ٱلمَرَّةَ لِأَنْنِي لَمْ أَنْ اللّهُ مَا أَنْنِي لا أَقْدِمُ أَبَدًا عَلَى ٱلقَتْلِ وَأَنَا فِي سَوْرِةِ ٱلْعَصَبِ . غَيْرَ أَسَّي لا أَقْدِمُ أَبَدًا عَلَى ٱلقَتْلِ وَأَنَا فِي سَوْرَةِ ٱلْعَصَبِ . غَيْرَ أَسَّي سَوْفِ أَقْتُلُكِ وَأَقْتُلُ جُول رِد أَيْصًا ، إذا لَمْ تَعودي غَدًا إلى وادي آل دُون ، سَوْف أَنْتُلُكِ وَأَقْتُلُ جُول رِد أَيْصًا ، إذا لَمْ تَعودي غَدًا إلى وادي آل دُون ، حامِلةً مَعَكِ كُلَّ ما أَحَدْتِ مِنْ مَرْلِكِ هُمَاكَ . ﴾ ثُمَّ آسْتَدارً وَمَشَى بَعِيدًا إلى أَن الْحَتْقي عَى ٱلأَنْطارِ .

خَصَرَ خُودُ سَتِكِلْزِ ٱلأَرْبِعَةُ ، كَمَا خَضَرَ ٱلحَارِسَانِ ، وَجَمَعْنَا مَزِيدًا مِنَ ٱلمُؤَّر ، وَنَهَيَّأً لِلْمَعْرَكَةِ ،

#### الفَصَّلُ الخامِسُ وَالعِشْرُونَ مَعْرَكةً في فِناءِ المَزْرَعةِ

كُنَا سَوْفَعُ أَنَّ يُهْجُمُ آلَ دُونَ عَلَى آلمَنْزِلِ فِي بَلْكَ آللَّيْلَةِ . فَأَرْسَلْنَا نِسَاءُ آلسُب لِلنَّوْمِ مُبكُراتٍ عَنْ مَوْعِدِهِنَّ آلمُعْتَادِ ، فيما عَدَا جُوِينِي وَخَادِمَتَنَا آلسُب لِلنَّوْمِ مُبكُراتٍ عَنْ مَوْعِدِهِنَّ آلمُعْتَادِ ، فيما عَدَا جُوينِي وَخَادِمَتَنَا آلعَحور بِيتِّي وَكَانَ آلمَطَرُ قَدْ سَقَطَ غَزِيرًا فِي آللَيْلَةِ آلسَّالِقَةِ ، وَعَطَّتْ مِياهُهُ آلاُرُص فِي وَدِي آلِ دُونَ – وَلَمْ نَكُنْ نَتَوَقَّعُ أَنْ يَهْجُمُوا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيةِ مُقَاتِلِينَ أَوْ عَشْرَةٍ . كَانَ لَدَيْنَا فِي مُواجَهَتِهِمْ ثَمَانِيةُ رِجَالٍ مُسَلَّحِينَ بِآلبَادِقِ وَأَنْ يَعْمِلُونَ آلعَصِيقَ وَآلسَّكَاكِينَ فَقَطْ .

كَانَ أُمْبِيَتِي الكُبْرِى أَنْ أَلْتَقَي بِكَارُقُر دُول لِأَقَاتِلَهُ بِنَفْسِي . وَكُنْتُ مِنَ الصّحامة والغُوَّة بحيدًا . عَيْرَ أَنَّ كَارُفُر كَانَ مِثْلِي فِي الصّحامة وَالقُوَّة ، وَكَانَ مُقاتِلًا عَنِيفًا يُمْكُنُهُ أَنْ يَتَصَدَّي كَارُفُر كَانَ مِثْلِي فِي الصّحامة وَالقُوَّة ، وَكَانَ مُقاتِلًا عَنِيفًا يُمْكُنُهُ أَنْ يَتَصَدَّي كَارُفُر كَانَ مِثْلِي فِي الصّحامة وَالقُوَّة ، وَكَانَ مُقاتِلًا عَنِيفًا يُمْكُنُهُ أَنْ يَتَصَدِّي كَانَ مُقاتِلًا عَنِيفًا يُمْكُنُهُ أَنْ يَتَصَدُّي لِي مُهارة . تَسَلَقَتْ جُوينِي إِحْدى الأَشْجارِ لِرَصْدِ لَوَ كَانَ مُوينِي إِحْدى الأَشْجارِ لِرَصْدِ لَكُونَ اللّهُ مُونِي اللّهُ مَنْ مَوْرَ مَا أَنْ النّقِلُ . ولَمْ تَنْبَثُ أَنْ عادَتْ جُوينِي بَعْدَ فَتُرة مِي مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَ لَهُمْ فِي سِتَكِلّه وَرِجَالِهِ لِيَكُونُوا عَلَى اسْتِعْدَادٍ مَعي لَمُلاقاتِهِمْ . وصل اللّه دُول إلى مِنْ المَرْرِعة وكان جُنودُنا يَكُمُونَ لَهُمْ فِي سِتْرٍ مِنْ طَلال المَنْزِل .

وَ مَالَ كَارُفُو دُوں مُحَاطِئًا اثْنَيْنِ مِنْ رِجَالِهِ : ﴿ اذْهَا أَنْتُمَا ، وَأَشْعِلا آلنَّارَ في أَكُوامِ آلنَّسِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنْ قَتْلِهِمْ عَلَى ضَوْءِ آللَّهَبِ . ﴿ ثُمَّ قَالَ لِلاَحْرِينَ : ﴿ حَدَارِ مِنْ أَنْ يُصِيتَ أَحَدُكُمْ لُورْنَا بِأَدًى ، إِذْ لَنْ أَتَرَدَّدَ حِينَئِدٍ فِي لِلاَحْرِينَ : ﴿ حَدَارِ مِنْ أَنْ يُصِيتَ أَحَدُكُمْ لُورْنَا بِأَدًى ، إِذْ لَنْ أَتَرَدَّدَ حِينَئِدٍ فِي فله إِن الورا في حمايتي أنا ، وسؤف تُصْبِحُ زَوْجَتِي عَمَّا قَرِيبِ ، الله كان من السَهْلِ جِيئِدِ أَنْ أَطْلِقَ الرَّصاصَ عَلَى كَارْقَر ، وَلْكِنَّ يَدَيُّ لَمْ تَقُويا عَلَى دلك ، فلمْ يَسْقُ لِي أَنْ قَتَمْتُ إِنْسَانًا ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ قاتِلًا . اقْتَرَبَ مِنِي رَجُلانِ مِنْ آلِ دُون يَحْمِلانِ أَعْصالًا مُشْتَعِلةً لإضرام اللّارِ في اقْتَرَبَ مِنَّ رَجُلانِ مِنْ آلِ دُون يَحْمِلانِ أَعْصالًا مُشْتَعِلةً لإضرام اللّارِ في الْحُوامِ النّائِينِ . وَلَمْ يُبْصِرانِي بِسَبِ الدُّحالِ المُتَصاعِدِ مِنْ هَلِيهِ الأَعْصانِ . الْحُوامِ التّينِ . وَلَمْ يُبْصِرانِي بِسَبِ الدُّحالِ المُتَصاعِدِ مِنْ هَلِيهِ الأَعْصانِ . فَالْتَفَطْتُ العُصانِ . فقصصتُ بسُرْعةٍ حاطِمةٍ عَلَى أُخِدِ الرَّجُلَيْنِ ، وكَسَرْتُ ذِراعَهُ ، فسقطَ فَصَلْ مَنْ يَده ، وأَخذ يصرُّرُحُ مِن الأَلْمِ وَتُوفَقَى التّالِي ، فَالْتَفَطْتُ العُصْنَ عَلْمَ وَجُهِهِ . وَقَعْرَ الرَّجُلُ نَحْوي فَأَمْسَكُتُ بِهِ فِي عُمْهِ عَلْمَةً كَنْهُ ، وَقَعْرَ الرَّجُلُ نَحْوي فَأَمْسَكُتُ بِهِ فِي عُمْهِ عَلْمَة كَنْهُ ، وَقَعْرَ الرَّجُلُ نَحْوي فَأَمْسَكُتُ بِه فِي عُمْهِ . وقَعْرَ الرَّجُلُ نَحْوي فَأَمْسَكُتُ بِه فِي عُمْهِ . وقَعْرَ الرَّجُلُ نَحْوي فَأَمْسَكُتُ بِه فِي عُمْهِ . مِنْ اللّهُ فَوْقَ رَمِيلِهِ .

وَهُمَا أَصَّلِي خُودُمَا ٱلنَّارَ ، فَأَخْذَتْ ذَلِثَ دُوِيًّا شَدِيدًا ، وَمَنَقَطَ اثْنَاكِ مِنْ آلِ دُون ، وتوقف رَخْفُ ٱلآخرين . عَنْدُنْدِ تَقَدَّمْتُ عَثْرَ قِنَاءِ ٱلمَزْرَعَةِ نَحْوَ كَارْقُور



#### الفَصْلُ السَّادِسُ والعِشرونَ زيارةً مِنَ المُستَشارِ

عقب تِلْكَ ٱلمَعْرَكَةِ بِوَقْتٍ قَصِيرٍ ، لَجِقَ بِنَا مَزِيدٌ مِنَ ٱلجُنودِ ، فَلَمْ نَعُدُ نَخْشَى هُجومًا آخَرَ قَدْ يَشُنَّهُ آلُ دُون ،

دات مَساءِ ، بَعْدَ عَوْدَتِي مِنْ تَفَقَّدِ ٱلْمَرْزَعَةِ عَلَى ظَهْرِ ٱلْحَوادِ ، أَفْسَتْ ليري للمُلاقاتِي عِنْدَ باب ٱلْمَرْزِلِ قائِلةً . • لا تَدْخُلْ حُحْرةً أَمِّي ٱلآنَ ، فَعِنْدي ما سَوْفَ أَقُولُهُ لَكَ . •

سَالَتُها: ﴿ مَا ٱلأَمْرُ ؟ هَلْ أَصَابَ لُورْنَا مَكْرُوهُ ؟ ﴾ فَأَجَابَتْ : ﴿ كَلَّا ، فَيَرْ أَنَّهُ جَاءَنا ضَيْفٌ مَهِيبٌ ذَو شَعْرِ أَشْيَبَ وَلِحْيةٍ طَويلةٍ بَيْضَاءً ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ آنَهُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ مَهِيبٌ ذَو شَعْرِ أَشْيَبَ وَلِحْيةٍ طَويلةٍ بَيْضَاءً ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ آنَهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّالُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مُلْ أَلَّا مُلْمُ الللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ الللَّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللّلَهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنَا اللللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَ

قُلْتُ : 8 إِنَّهُ ٱلمُسْتَشَارُ ! ١

دَهَتُ وَعُدْتُ بِلُورْنا ، وَدَحَسْا مَعًا حُجْرَةً أُمِّي ، وَكَانَتْ وَاقِفةً عِنْدَ آلبابِ تَنْحَدَّثُ إِلَى ٱلمُسْتَشَارِ .

نَسَطَ المُسْتَشَارُ يَدَيْهِ لِلُورْنَا قَائِلًا : ﴿ إِنَّكِ تُبْدِينَ بِخَيْرٍ يَا ابْنَتِي الْعَزِيزَةَ ! هَيَّا قُنِّي عَمَّكِ . ﴾

أَجَابَتْ : ﴿ لَا أَرْغَبُ فِي تَقْبِيلِكَ ، فَرَائِحَةُ ٱلدُّخَانِ تَفُوحُ مِنْكَ . ٥ وَصَمَتَ ٱلمُسْتَشَارُ بُرْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِذًا فَأَنْتَ جُونَ رِد .. جُونَ رِد ،

اَلمُقَاتِلُ الشَّجَاعُ الَّذِي يُرِيدُ الزَّواجَ بِالْبَتِنَا لُورْنَا . حَسَنًا ، أَعْتَقِدُ أَنْكُما سَتَكُونُ لَدَيْكُما مَوْضُوعٌ مُشْتَرَكً سَتَكُونُ لَدَيْكُما مَوْضُوعٌ مُشْتَرَكً تَتَحَدُّثانِ فيهِ دائِمًا : أَلا وَهُوَ مَا فَعَلَ والِدُ كُلِّ مِنْكُما بِاللَّحَرِ ! ؟

قُلْتُ : ﴿ لَسْتُ أَفْهَمُ مَا تَعْنِيهِ بِهَذَا ٱلكَلامِ . »

قَالَ ٱلرَّحُلُ فِي نَبْرَةٍ حَاسِمةٍ : ﴿ أَعْنِي أَنَّ وَالِدَ لُورْنَا قَتَلَ أَبَاكَ ، وَأَنَّ أَبَاكَ قَتَل وَالِدَ لُورْنَا . ﴾

كَانَ ذَٰلِكَ أَفْظَعَ شَيْءٍ يُمْكِنُ أَنْ أَسْمَعُهُ .

قُدْتُ فِي ذُهُولِ : ﴿ وَلَكِنَّكَ تَعْرِفُ أَنَّ سِيْرِ إِنْسُورِ وَافَقَ عَلَى زَوَاجِي بِلُورْنَا وَبَارَكَهُ ... إِنَّنَا مُتَحَابًانِ ، وَسَنَظُلُ مُتَحَابَّيْنِ إِلَى ٱلأَبَدِ . ؛

صاحَتْ لُورْنَا قَائِلَةً : ﴿ أَنْتَ عَلَى حَتَّى يَاجُونَ .. أَنَا لَا أَصَدُّقُ مَا قَالَهُ المُسْتَشَارُ عَنْ أَنَوْيْنَا ... إِنَّنَا مُتَحَابًانِ ، وَلَنْ يَنَالَ شَيْءً فِي الدُّنْيَا مِنْ حُبِّنَا ، أَوْ يَحُولَ دُونَ إِنَّمَامٍ زَوَاجِنَا . ﴾

رَاتُ ٱلمُسْتَشَارُ تِلْكَ ٱلنَّيْلَةَ فِي بَيْتِنَا ، وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، أَخْبَرَتْنِي لُورْنَا أَنَّهَا شَعَرَتْ ٱلنَّاءُ ٱلنَّيْلِ بِحَرَكَةٍ غَرِيبَةٍ فِي ٱلمَنْزِلِ ، وَكَأَنَّ شَخْصًا يَحُوسُ فِي أَرْحَائِهِ لَبُحُونَ أَنْنَاءُ ٱللَّيْلِ بِحَرَكَةٍ غَرِيبَةٍ فِي ٱلمَنْزِلِ ، وَكَأَنَّ شَخْصًا يَحُوسُ فِي أَرْحَائِهِ لَبُحُونَ أَنْنَاءُ ٱللَّيْلِ بِحَرَكَةٍ غَرِيبَةٍ فِي ٱلمَنْزِلِ ، وَكَأَنَّ شَخْصًا يَحُوسُ فِي أَرْحَائِهِ لَمُعَيِّلٍ ، وَكَأَنَّ شَخْصًا يَحُوسُ فِي أَرْحَائِهِ لَمُعَيْلٍ .

خَرَجَتْ آنِي إِلَى قَاعَةِ ٱلأَلْمَانِ قُنَيْلَ ٱلطَّحَى ، فَتَبِعَهَا ٱلمُسْتَشَارُ . وَتَطَلَّعُ الرَّجُلُ إِلَى ٱلْإِنِيةِ ٱلمُستِشَارُ . وَتَطَلَّعُ الرَّجُلُ إِلَى ٱلآنِيةِ ٱلمَستِةِ بِٱلحَليبِ . ثُمَّ قَالَ لِآنِي : ﴿ أَتَعْرِفِينَ أَنَّهُ لَوْ مَرَرْتِ بِعِقْدٍ الرَّجُلُ إِلَى ٱلآنِيةِ ٱلمَستِةِ بِٱلحَليبِ . ثُمَّ قَالَ لِآنِي : ﴿ أَتَعْرِفِينَ أَنَّهُ لَوْ مَرَرْتِ بِعِقْدٍ

#### زُحاجيًّ عَلى صَفْحةِ هٰذَا ٱللَّبَنِ ، فَسَوْفَ تَتَكُوَّنُ ٱلقِشْدَةُ عَلَى سَطْحِهِ بِسُرَّعَةِ أَكْبَرَ ؟ ﴾

أَجَابَتُ آنِي بِدَهْشَةٍ : لا هٰذِهِ مَعْلُومةٌ جَديدةٌ لَمْ أَسْمَعْ بِهَا مِنْ قَبُلُ ! لا عِنْدَيْدٍ أَسْرَعَ المُسْتَشَارُ يَسْأَلُهَا : لا هَلْ لَدَيْثِ عِقْدٌ زُجَاجِيٍّ ؟ لا فَهَتَفَتْ آنِ ، وَقَدْ تَمَدَّكُهَا الخَمَاسُ لِعَمَلِ النَّحْرِيةِ . لا لُورْن تَمْبِثُ واحِدًا ، وَأَنا أَيْ مُكَانَهُ . كَانَ جُون يَحْتَهِظُ بهِ يَوْمًا مَا ، وَلَكِنَّهُ فِي حُجْرِةِ لُورْنا الآنَ .. مَا أَذْهَبُ لِإَحْضَارِهِ . لا حُضَارِهِ . لا حُضَارِهِ . لا صَارَدُهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

جَرَتْ إِلَى ٱلْمَثْرِلِ ، ثُمَّ عادَتْ بِٱلْعِقْدِ . وَطافَ بِهِ ٱلمُسْتَشَارُ عَلَى سَطْحِ آلسِّ سَ وَلَمْ يَلْنَتْ أَنْ حَبَّاهُ تَحْتَ ٱلوِعاءِ قائِلًا : ﴿ أَثْرُ كِيهِ هُمَا لِمُدَّةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَلا تُخْبِرِي أَحَدًا بِمَكَانِهِ . ﴾

غَادَرَتْ آبي قاعَهُ ٱلأَلْمَانِ ، وَمَعْدَهَا بِلَحَظَاتِ غَادَرَهَا ٱلمُسْتَشَارُ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ وَضَعَ فِي جَبْبِهِ العِقْدَ التَّمينَ !

## الفَمثُلُ آلسَّابِعُ وَآلِعِشْرُونَ قِصَّةُ جِيرِيمِي

في مُساءِ اليَّوْمِ داتِهِ ، عادَ جِيرِ بمي ستِكِلُّو لِيُخْبِرُ فِي أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ أَعِدُّ لِلْمَعْرَ كَةِ الكُثري صِدَّ آنِ دُون ، فَأَحْبَرُتُهُ بِدَوْرِي عَنْ سَرِقةِ المُسْتَشَارِ لِلْعِقْدِ .

وَرُوى لِي جِيرِيمِي آخِرَ مَا عَرَفَهُ مِنْ جَرَائِمِ آلِ دُون ، فَقَالَ : ﴿ كُنْتُ فِي لِلّٰذِهِ وَانْشِت مُنْدُ أَيَّامٍ قَلْيلَةٍ . وَالْتَقْبُ هُمَاكَ بِسَيِّدةٍ إِيطاليَّةٍ تَدْعَى سِيتًا ، وَكَانَتْ تَعْمَلُ خَادِمةً لَدى عَائِلَةٍ إيطالِيَّةٍ تَقْطُلُ إحْدى مُدُنِ إيطاليَّة تُدْعى سِيتًا ، وَجَاءَ إلى المَدينةِ لُورُد إنْجليزيُّ وَتَزُوَّجَ ابْنَةَ لَمْذِهِ الْعَائِلَةِ ثُمَّ آصُطْحَت اللَّورُد رَوْجَتَهُ المَدينةِ لُورُد إنْجليزيُّ وَتَزُوَّجَ ابْنَةَ لَمْذِهِ الْعَائِلَةِ ثُمَّ آصُطْحَت اللَّورُد رَوْجَتَهُ وَمَعَهُمَا الْحَادِمةُ بِسِيتًا إلى نَبْتِهِ . وَكَانَ اللَّورُد كَثِيرَ التَّحَدُّثِ عَنْ عَائِلَتِهِ فِي الْحَنْدِا ، وَرَوى كَيْفَ فَقَدَ أَخَدُ أَفْرادِ الْعَائِلَةِ كُلَّ أُراضِيهِ وَأَصْبَحَ مُجْرِمًا إلى المَدِينَةِ فَيْلَ اللَّورُد كَثِيرَ التَّحَدُّثِ عَنْ عَائِلَتِهِ فِي الْحَنْدِ ، وَوَقَدْ قُتِلَ اللَّورُد ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو يَحُولُ عَلَى ظَهْرِ جَوادِهِ . حَرْبُا عَلَى القَانُونِ . وَقَدْ قُتِلَ اللَّورُد ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو يَحُولُ عَلَى ظَهْرِ جَوادِهِ .

لا رَحُلَتْ زَوْجَتُهُ آلإيطالِيَّةُ ، وَمَعَها ابْنَتُها الصَّعيرةُ ، وَخادِمْتُها بِسِيتًا إلى الْحُلْتِرا وَوَصَنَّلَ إلى هَٰذِهِ المُقاطَعةِ خَيْثُ اسْتَأْجَرْنَ عَرَبةً تُقِلَّهُنَّ إلى مَنْزِلِهِنَّ اللَّهَ عَرَبةً تُقِلَّهُنَّ إلى مَنْزِلِهِنَّ اللَّهَ عَرْبةً تُقِلَّهُنَّ إلى مَنْزِلِهِنَّ اللَّه عَرْبةً تُقِلَّهُنَّ إلى مَنْزِلِهِنَّ اللَّه عَنْ فَي مَكَانِ مَا قُرْبَ مَزْرَعَتِكَ . وَحَذَّرَهُنَّ السَّائِقُ مِنْ أَنَّ آل دُون قَدُ اللَّه عَنْ مَكَانٍ مَا قُرْبَ مَزْرَعَتِكَ . وَحَذَّرَهُنَّ السَّائِقُ مِنْ أَنَّ آل دُون قَدُ بِقُطهونَ عَلَيْهِنَّ الطَّريقَ ، وَلَكِنَّ السَّيِّدةَ قَالَتْ إِنَّها لا تَخْشَى دُلِكَ ، لِأَنَّها تَعْمَمُ أَلَّ دُونَ لا يُؤْذُونَ السَّيِّداتِ وَالأَطْعَالَ .

ه مَرَّتِ ٱلْعَرَىةُ بِبَلْدةِ واتشيت وَاقْتَرَبُتْ مِنْ شاطِئُ ٱلْبَحْرِ . وَلاحَ في ٱلأَفْقِ
 رحالٌ على ظُهور ٱلحياد بَتَحهودَ نَحْو ٱلعربةِ ، وحاوَلَ ٱلسَّئْقُ أَنْ يُسْرِغَ

لِيَتَمَكَّنَ مِنَ ٱلهَرَبِ . وَلَكِنَّ ٱلعَجَلاتِ انْغَرَرَتْ فِي ٱلرِّمالِ ٱلرَّخُوةِ .

﴿ وَمَا إِنْ طَهْرَ ٱلرِّحَالُ عَنْ قُرْبٍ حَتَّى صَاحَتِ ٱلسَّيِّدةُ قَائِمةً إِنَّهَا تَعْرِفُ
 ﴿ وَمِا إِنْ طَهْرَ ٱلرِّحَالُ عَنْ قُرْبٍ حَتَّى صَاحَتِ ٱلسَّيِّدةُ قَائِمةً إِنَّهَا تَعْرِفُ
 ﴿ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ عَدُوُّ قَدِيمٌ لِأُسْرَتِها .

ا وكائتِ الخادِمةُ بينيتًا تُحْمِلُ عُسْةَ الحَواهِرِ الحاصَّةِ بِسَيْدَتِها، وَقِي دَاخِلِها عَقْدٌ مِنَ اللسِ التَّميسِ. وَلَقَّتِ العِقْدَ حَوْلَ عُنُقِ اللَّنةِ الصَّغيرةِ . والحَم الرِّحالُ العَرَبة ، وكانوا مِنْ آلِ دُون ، فانْحَدَرَتْ تَحْوَ البَحْرِ . وهاحم الرِّحالُ العَرَبة ، وكانوا مِنْ آلِ دُون ، فانْحَدَرَتْ تَحْوَ البَحْرِ . وَالرَّتَمَتْ بِينَا عَلَى الرِّمالِ فافِدةً الوَعْني . وَعَنْدَما أَفاقَتُ كَانَ الرِّحالُ قَدِ احْتَفُوا حاملين معهُمُ الفَتاةَ الصَّغيرة . أَمَّا السَّيِّدةُ الأَمُّ ، فَقَدْ نُقِلَتْ إلى بَلْدةِ واتشيت حاملين معهُمُ الفَتاة الصَّغيرة . أَمَّا السَّيِّدةُ الأَمُّ ، فَقَدْ نُقِلَتْ إلى بَلْدةِ واتشيت حَيْثُ مائتُ بَعْدَ دُلِكَ بِقَليلٍ .

٥ وَبَقِيَتُ بِسِيتًا فِي واتشتِ بِمُفْرَدِها بِلا نُقودٍ ، فَقَدْ نَهَبَ آلُ دُون كُلَّ شَيْء ، كما اخْتَخَرَتِ الحُكومةُ أراصي سَيِّدَتِها رَيْتَما تُحِدُ وَرِيئتَها الشَّرْعِيَّةُ ،
 إِذْ إِنَّ الْهَتَاةَ المُخْطوفة هِي الوَرِيثةُ الشَّرْعِيَّةُ الوَحيدةُ لِكُلِّ تِمْكَ الأَرْاضي . »

حيئيد تذكّرتُ دلكَ آليَوْم الَّذي كُنْتُ عائِدًا فيهِ مِن آلمَدْرَ سَةِ إِلَى قَرْيَتِي بَعْدَ مُوْتِ وَالِدِي ، وَتَذَكّرُتُ آلِخَادِمةَ ٱلإيطالِيَّةَ آلَّتِي طَنَبَتْ مِلِّي كُوتَ مَاءِ لَسَيَّدَتِها ، كَمَا تَدكَّرْتُ كَيْفَ مَرَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِٱلْعَرَبَةِ الَّتِي كَانَتْ فيها آلسَيَّدَةُ ، وَإِلَى حَاسِها فَتَاةً صَعَيْرةٌ جَميلةٌ وَكَيْفَ رَأَيْتُ ، فيما بَعْدُ ، رِجَالًا راكِبِينَ ٱلحِيادَ وَيَحْمِلُ أَحَدُهُمْ فَتَاةً صَغيرةً عَلَى جُوادِهِ !

إِنَّ لُورْنَا إِذًا تَنْتَمِي لِأُسْرِةِ لُورْدَاتٍ عَظِيمةٍ ، كَمَا تَمْتَبِكُ أَرَاضِيَ شَاسِعةً

وَقَدُ لا أَسْتَطِيعُ ٱلزَّواحَ بِهَا أَبَدًا . عَيْرَ أَنَّى خَرَجْتُ مِنْ قِصَّةٍ حِيرِيمي بِشَيْءٍ آخَرَ بِالِغِ ٱلأَّهَمُّيَّةِ : لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ وِالِدَ لُورْنا هُوَ ٱلرَّحُلُ الَّذي قَتَلَ وِالِدي .

إِمْتَطَيْتُ جَوادي وَسَافَرْتُ إِلَى واتْشِت ، حَيْثُ الْتَقَيْتُ سِيبِيًّا . وَأَرَيْتُهَا الْحَاتُمَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

عِنْدَئِدٍ أَيْقَنْتُ أَنَّ لُورْنَا لَا تَنْتَمَى لِآلِ دُونَ . إِنَّ اسْمَهَا ٱلحَقيقيَّ هُوَ ديوحال ، فَهِيَ ثَنَةُ لُورْد ديوجال . كَمَا اكْتَشَمْتُ كَذْلِكَ خُطَّةَ آلِ دُونَ النَّجَهَتَّمِيَّةً : فَقَدْ كَانُوا يُريدُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَارُقُر لُورْنَا حَتَّى يَتَمَكَّوا مِنْ الْاَسْتِيلَاءِ عَلَى كُلُّ أُراضِيها !

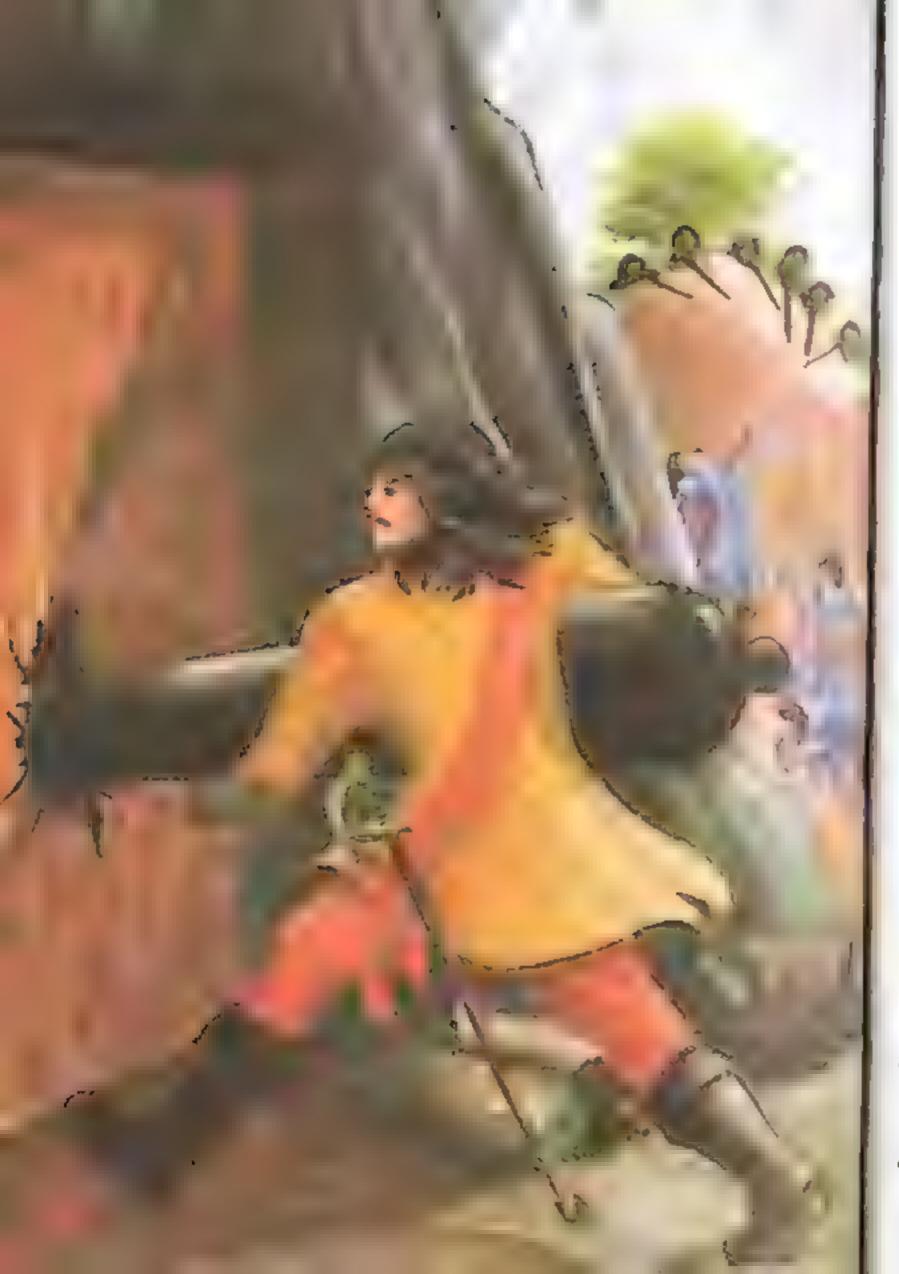

## الفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلعِشْرُونَ مَعْرَكَةُ آلوادي ٱلأُولَى

تَهَيَّأْتُ ثَلاثُ مَجْمُوعاتٍ مِنَ المُقاتِلينَ لِشَنَّ الهُجُومِ عَلَى وادي آلِ دُون : اَلاَّولَى سِتُّونَ رَجُلًا مِنْ إِقْلِيمِ سُومِرْسِت ، يَرْتَدُونَ مَلابِسَ صَفْراءَ . اَلنَّانِيةُ سِتُّونَ رَجُلًا مِنْ إقليمِ ديڤون ، يَرْتَدُونَ مَلابِسَ حَمْراءَ . اَلنَّانِيةُ سِتُّونَ رَجُلًا مِنْ إقليمِ ديڤون ، يَرْتَدُونَ مَلابِسَ حَمْراءَ .

وَ كَانَتْ لَدَيْمًا ثَلَاثَةً مَدَافِعَ تُجُرُّهَ ٱلْحِيادُ : مِدْفَعٌ لِكُلِّ مَحْمُوعَةٍ . وَبَدَأْنَا المَسيرةَ مَعًا نَحْوَ ٱلوادي .

كَانَتِ الحُطَّةُ تَقْصِي بِأَنْ يُرابِصَ رِجَالُ سُومِرْسِت فِي التَّلالِ الواقِعةِ شَرْقَيُّ الوادي ، حَتَّى يَصِلَ رِجَالُ ديقون إلى المُرْتَفَعاتِ الَّتِي تَحِدُ الوادي مِنَ العَرْبِ فِي الغَرْبِ فِي الغَرْبِ فِي الغَرْبِ فِي العَرْبِ فَي العَرْبِ فِي العَرْبِ فِي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَلْ العَرْبِ فَي اللهِ العَرْبِ فَي العَرْبُ لَهِ العَرْبِ فَي العَرْبُ لَوْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبُ لَهُ العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبُولِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبُ العَرْبُ العَرْبِ فَي العَرْبُ العَرْبِ فَي ا

لَقَدْ بَلَغْمَا بُوَّابَةً آلِ دُونَ وَكَانَ مِدْفَعُنَا مُعَدًّا . وَمَا إِنْ سَمِعْنَا دَوِيَّ ٱلرَّصاصِ يُنْطَبِقُ مِنْ نَاجِيَتَى ٱلشَّرُقِ وَٱلغُرْبِ ، حَتَّى الْدَفَعْنَا إِلَى ٱلجَانِبِ ٱلآخَرِ مِنَ ٱلتَّلَّ لِاقْتِحامِ ٱلنَّوَابَةِ بِمِدْفَعِما . وَاقْتَرَنْما مِنَ ٱلنَّوَابَةِ ، فَمَمْ نَجِدْ أَحَدًا هُمَاكَ غَيْرَ أَلَّ العَدُولُ لَهُ يَلْمَثُ أَنْ فَاجَأَنَ مَاطُلاقِ ٱلنَّرِ مِنْ مَكَانٍ مَحْهُولٍ ، مُسْتَخْدِمًا فِي دَلِكَ العَدُولُ لَهُ يَلْمَثُ أَنْ فَاجَأَنَ مَاطُلاقِ ٱلنَّرِ مِنْ مَكَانٍ مَحْهُولٍ ، مُسْتَخْدِمًا فِي دَلِكَ

آثْنَتَيْ عَشْرَةَ بُنْدُقِيَّةً ، أَوْ مَا يَقُرُبُ مِنْ هَٰدَا ٱلْعَدَدِ . وَسَقَطَ مِنْ نَبِينَا نَعْضُ النَّ آلرَّحالِ ، وَلَكِنَّ دُبِكَ لَمْ يَنَلُ مِنْ شَجَاعَةِ ٱلآخرينَ . وَكُنَّا – أَن وَجِيرِ بمِي – الرَّحالِ ، وَلَكِنَّا – أَن وَجِيرِ بمِي – في آلمُقَدَّمَةِ ، وَمِنْ وَرَائِنَا ٱلمِدْفَعُ تَجُرُّهُ ٱلحِيادُ .

وَسَرُعانَ مَا اكْتَشَفُنا أَنَّ آلَ دُون يَتُوارُوْنَ وَراءَ نَعْصِ ٱلشَّجَيْراتِ ٱلكَثيمة ، فَعَدَوْنا لِمُلاقاتِهِمْ قَلَ أَنْ يَتَمَكَّنوا مِنْ حَشْوِ بَمادِقِهِمْ بِٱلرَّصاصِ ، وَفَجَّاةً دَوَّى صَوْتُ ارْتِطامِ هائِلِ مِنْ وَراثِي ، أَعْقَبَهُ حَلَبةٌ عالِيةٌ وَصَرَحاتٌ مُرْعِبةٌ مِنَ ٱلرِّحالِ صَوْتُ ارْتِطامِ هائِلِ مِنْ وَراثِي ، أَعْقَبَهُ حَلَبةٌ عالِيةٌ وَصَرَحاتٌ مُرْعِبةٌ مِنَ ٱلرِّحالِ وَٱلحِيادِ - فَلَقَدْ أُسْقِطَتْ شَحَرةٌ صَحْمةٌ مِنْ فَوْق قِمَّةِ ٱلتَّل عَلى ٱلحِيادِ وَٱلحِيادِ ، وَالْمِدْفَعِ ، فَأَصابَتِ اثْنَيْنِ مِنْ رِجالِنا ، وَقَصَمَتْ ظَهْرَ أَحَدِ ٱلجِيادِ ، وَكَسَرَتْ مِناقَ حَداد آخَ .

تَمَلَّكُنَّ غَضَتُ شَدِيدٌ ، فَقَدْ كُنْتُ أُحِبُ هٰذِيْنِ الجَوادَيْنِ حُبًا جمًا ، وَحَرَيْتُ عَائِدًا إلى مَكَانِ الحَادِثِ ، وَتَبِعَي سِتُهُ رِحالٍ ، مِنْ بَيْبِهِمْ حِيرِ بِي وَأَطْنَقَ اللَّهُ وَلِ الرَّصاصَ عَلَيْنا ، فأصابوا بَعْضًا مِنْ رِحِلِنا ، غَيْرَ أَنِّنِي واصَنْتُ وَأَطْنَقَ اللَّهُ وَلَا اللَّيْرَ . وَحَمَلْتُ المِدْفَعَ بَيْنَ يَدَيَّ ، وَاقْتَحَمْتُ بِهِ في حُبونٍ بابَ النوابة السَّيْرَ . وَحَمَلْتُ المِدْفَعَ بَيْنَ يَدَيَّ ، وَاقْتَحَمْتُ بِهِ في حُبونٍ بابَ النوابة الحَشْنِيَّ الصَّخْم فَتَحَطَّم ، وَانْحَشْرَ المِدْفَعُ في فُتْحةِ البابِ المُحَطَّم حَتَى إلَّنِي المَ الحَشْنِيَّ الصَّخْم فَتَحَلَّم بَيْنَ يَدَي ، وَالْمَحْمُ أَمِدُ الْمَدُونِ بِي مُنْ يُسْرِعُ إلى المُحَلِّم بَيْنَ يَدُي وَلَمْ أُجِدُ أَحَدُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي أَنْحَة اللَّهُ في التَّوْ إلى مَكْنِ مَلَّى المُحَلِّم مُعُونِي ، وَتَرَاجَعْتُ بِصُعْ مُحَلُواتِ إلى المُحَلِّق بَحْدُانِهُ فِي التَّوْ إلى مَكانِ مَأْمُونِ مَعُونَتِي . وَتَرَاجَعْتُ بِصُعْ مُحُلُواتِ إلى المُحَلِّق بَوْحَدُنَهُ فِي التُو لِي المُتَاتِ في التَّوْ إلى مَكانِ مَأْمُونِ مَمُّ المُعَلِّم اللهُ المُعَلِّم الله المُعَلِّم في التَّوْ إلى مَكانِ مَأْمُونِ مَنْ يَمْ المُعَافَة في التَّوْ إلى مَكانِ مَأْمُونِ حَمْثُ تُمُ السُعَافَة .

فُوجِئْتُ بَعْدَ لَحَظَاتٍ بِغُلامٍ مِنْ أَتْبَاعِنَا يُسْرِعُ إِلَيَّ قَائِلًا : ﴿ لَقَدْ حَسِرُنَا اللَّهُ وَجِئْتُ بَعْدَ لَحَظَاتٍ بِغُلامٍ مِنْ أَتْبَاعِنَا يُسْرِعُ إِلَيَّ قَائِلًا : ﴿ لَقَدْ حَسِرُنَا اللَّهُ وَجَالَ دَيْقُونَ وَرِجَالَ سُومِرْسِت يَتَفَائِلُونَ .... لَقَدْ هَزَمَنَا آلَ

وَمَا عَرِيةً مِنْ عُصُونِ ٱلأَشْحَارِ لِتَحْمِلَ خَرْحَاناً ، وَاسْتَخْذَمْنا ٱلْجِيادَ الَّتِي الله على قيْد الحاة في جَرُّها .

وَ آلَانَ سَأَحْبِرُكُمْ كُيْفَ نَشِتَ ٱلقِتَالُ بَيْنَ فَرِيقَيْ دِيقُونَ وَسُومِرُسِت :

كَانَ عَلَى رِجَالِ دَيْقُونَ أَنْ يَسِيرُوا مَسَافَةً طُويِنةً لِكُنَيْ يَصِلُوا إِلَى مُوقِعِهِمْ عَلَى الْحُدُودَ الْغُرْبِيَّةِ لُوادِي آلِ دُونَ . وكانوا يَحْشُونَ أَنْ يَبُدَأَ رِجَالُ سُومِرْسِتَ الْمُعْرَكَةَ قَسْ وُصُولِهِمْ ، فَيَفْخُرُوا ، فيما نَعْدُ ، بِأَنَّهِم قَدْ أُخْرَرُوا النَّصْرَ الْمُعْرِدِهِمْ . فَمْ إِلَى مُوقِعِهِمْ فَوْقَ النِّلالِ الْغُرْبِيَّةِ ، خَتَّى جَهَرُوا مُدُوعَهُمْ ، ثُمَّ أَطْنَقُوا دُونَ تَصُويِبٍ مُحَدَّدٍ . وَعَبَرَتِ الْقَدْيِفَةُ الوادِي وَأَصابَتُ مَدْ عَلَى مُؤْمِّقُ وَاجْرِحَ اثْنَانِ . حَلَى مُوقِعِهُمْ وَجُرِحَ اثْنَانِ . حَلَى مُؤْمِّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَجُرِحَ اثْنَانِ .

ثارتْ ثائرة رحالِ سُومِرْسِت وَطَنُّوا برجالِ ديقون ٱلطَّنونَ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِمْ بِاصْلاقِ مارِ مِدْفِعِهِمْ ، وأَسْقَطُوا مِنْهُمْ خَمْسَةً رِحالٍ ، وَنَشِبَتْ مَعْدَ ذَلِكَ مَعْرَكَةً نَيْنَ رِجالٍ فَريقَيْ ديقُون وَسُومِرْسِت .

فِ تَنْكَ ٱلأَثْنَاء ، حَرَحَ آل دُون مِنَ ٱلطَّرِيقِ ٱلسِّرِيِّ ، الَّذِي كَانَتْ سَنْخُدَمُهُ خُوينِي مَنْ قَبُلُ ، وَهَاجُمُو رِجَالَ سُومِرْسِت ، أَيْصًا ، فَقَتَلُوا أَرْبَعَةُ مَنْهُ ، واسْتَوْلُوْا عَلَى مِدْفَعِهِمْ .

أُمَّا رِحالُ ديقون فقد عادوا إلى مُفاطَّعَتِهِمْ ، وَمَعَهُمْ مِدْفَعُهُمْ يَجُرُّونَ أَذْيَالَ حَيْبة .

و هٰكَذَا خَسِرُنَا تِلْكَ ٱلجَوْلَةَ ضِدَّ آلِ دُونَ .

# و هٰدا حُكُم قاس وَعَيْرُ عادِلٍ . وَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّنِي لا أُريدُ أَراصِيَّ وَلا اللهُ عَبْرُونِي أَنِّي يَحِبُ أَنْ اللهُ الله

و رَغْمِ مَا كَانَ يَبْدُو مِنْ أَنَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ الْنَهِي ، فَإِنَّ قَلْبِي كَانَ يُحَدِّثُنِي بِأَنَّ الْهاية سَنَكُونُ سَعِيدةً .

#### الفَصْلُ آلتَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ رَحيلُ لُورْنا

كُنْتُ مُسافِرًا لِرِيارةِ نَعْضِ الأَصْدِقَاءِ ، وَفُوجِئْتُ عِنْدَ غَوْدَتِي أَنَّ لُورْنَا لَمْ تُسْرِعْ لِلِقَائِّي كَعَادَتِهَا ، عِنْدَ بابِ الحَديقةِ .

سَأَلَّتُ أُمِّي: ﴿ أَيْنَ لُورْنَا ؟ ﴿ فَلَمْ تُجِبْ .

الْتَفَتُّ إِلَى أُخْتَى لِيزِي مُكَرِّرًا نَفْسَ ٱلسُّوْالِ .

رَدَّتْ ليزي قائِلةً : ﴿ لَقَدْ ذَهَبْتِ ٱللَّيدي لُورْما ديوجال إلى لَنْدَى ، وَأَظُنُّ أَنَّها لَنْ تَعودُ ثانِيةً . ﴾

صِحْتُ : ﴿ لَقَدْ رَحَلَتْ لُورْنا .. رَحَلَتْ حَبِينَتِي نُورْ، دُونَ أَنْ تُودِّعَنِي ! ﴾

أَصَافَتْ ليري قَائِلةً : « لَقَدْ نَكَتْ طَوِيلًا قَبْلَ رَحيبِها وَتَرَكَتْ لَكَ خِطابًا في عُرْفَتِها . »

خَرَيْتُ إِلَى حُحْرة لُورْما ، وَفَتَحْتُ ٱلخطات ، وَقَرَأْتُ ٱلسُّطورَ ٱلتَّاليةَ :

« يَا أَحَتُ ٱلنَّاسِ إِلَيِّ ، أَرْجو أَنْ تُقَدِّر سَبَت رَحيلي دونَ أَنْ أُودُعَكَ ، فَقَدْ رَفَضَ رِحالُ ٱلمَلِكِ ٱلإنْتِظارَ .. إِنَّ عَمِّي - وَهُوَ أَحَدُ كِبارِ ٱللُّورْدات - يُتَظِرُ بِي فِي بَنْدةِ دَنسُتَر لِأَنَّ ٱلمَلِكَ أَمَرَ بِأَنْ أَكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمَّ إِلَى أَنْ أَلُكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمَّ إِلَى أَنْ أَلُكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمَّ إِلَى أَنْ أَلُكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمَّ إِلَى أَنْ أَلْكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمَّ إِلَى أَنْ أَلْكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمِّ إِلَى أَنْ أَلَكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمَّ إِلَى أَنْ أَلْكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمِّ إِلَى أَنْ أَلُكُونَ تَحْتَ وصاية هٰذَا ٱلعَمِّ إِلَى أَنْ أَلِمُ لِللْكُونَ قَنْتُ مِنْ ٱلحَادِيةِ وَٱلعِشْرِينَ ...

## الفَصْلُ آلثَّلاثونَ لا رَسائِلَ مِنْ لُورْنا

في شهر فراير من ذلك آلعام - ١٦٨٥ - تلقينا لَبَا وَفاةِ آلمَيكِ ، وَحَشِيتُ أَنْ تَدْلِغَ آلِاضطِراناتُ في بَعْصِ أَنْحاءِ آلمَمْنَكَةِ ، إِذْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَ طَابُفَهُ كبيرةً مِنَ آلنَّاسِ لا تُحبُّ آلمَلِكَ آلحَديد حسمس ، وَأَن تَعْضَ آلنَّاسِ طَائِفَةً كبيرةً مِنَ آلنَّاسِ لا تُحبُّ آلمَلِكَ آلحَديد حسمس ، وَأَن تَعْضَ آلنَّاسِ يَتَهَيَّأُونَ لِلْقِتَالِ ضِدَّهُ بِالْفِعْنِ . كما بَلغي أَنَّ دُوقَ موتموث سؤف يأتي عشر آلتَحْرِ قادِمًا مِنْ فَرَنْسَا إِلَى خنوبِ إِنْحَلْتِرا ، وَأَنَّ كُنَّ فَلَاحِي آلحَنوب سؤف يَنْشَقَ مَنْ وَنِسَا إِلَى خنوبِ إِنْحَلْتِرا ، وَأَنَّ كُنَّ فَلَاحِي آلحَنوب سؤف يَنْصَمُّونَ إِلَيْهِ ضِدَّ آلمَلكِ وَكَانَ آلقَلَقُ يَسُودُ آلمَمْنكَةَ بِأَسْرِها ، كما كان يَنْصَمُّونَ إِلَيْهِ ضِدَّ آلمَلكِ وَكَانَ آلقَلَقُ يَسُودُ آلمَمْنكَةَ بِأَسْرِها ، كما كان هُناكَ حَديثٌ بَيْنَ آلنَّسِ بِأَنَّ آلقاضِيَ جَيفْرِيزِ سَوْفَ يَأْتِي إِلَى آلحَوب بِيشَنُقُ كُلُّ الَّذِينَ يُخَطِّطُونَ لِلْحَرْبِ ضِيدً آلمَلِكِ آلجَديدِ .

مَرَّتْ عِدَّةُ شُهورِ دور أَنْ أَتْنَقَّى رِسَالَةً واحِدةً مِن لُورْنَا حَتَى إِنِّي طَنْتُ أَنَّهَا نَسَتْمي تُمَامًا . وَلَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ عُنُوانَها في لَنْدَن حَتَّى أَكْتُ لَها ، غَيْر أَنَّها نَسَتْمي تُمَامًا . وَلَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ عُنُوانَها في لَنْدَن حَتَّى أَكْتُ لَها ، غَيْر أَنَّها تَسَتَّى كُنْتُ أَتَفْصَى أَخْمَارُها مِنْ ٱلجُنودِ وَٱلتُجَّارِ الَّذِينَ يَأْمُولَ بْسَ الجينِ و آلاَحر مِنْ هُمَاكَ . وَلَقَدْ ذَكَرَ لِي هُؤُلاءِ أَنَّها اشْتَهَرَتْ في العاصِمةِ محمالِها ، وأَنَّ عَدَدًا كُيرًا مِن ٱلنُّورُداتِ ٱلشُّبَانِ يَسْعِي لِلرَّواحِ مِها طَمِعًا في أَمُوالَها .

وَمَا إِنْ بَىغَتْنِي بِلْكَ ٱلأَنْبَاءُ ، حَتَّى اكْتَأْبَتْ نَفْسِي ، وَاعْتَمَّ فُوْ دي ، وشَعَرْتُ أَنَّنِي فَقَدْتُ كُلَّ آمالي .

# الفَصْلُ ٱلحادي وَالثَّلاثونَ تُوم فاجُّس يَخرُجُ لِلْقِتالِ

مَرَّتْ بِضْعَةُ أَيَّامٍ ، عائيْتُ جِلالَها مِنَ آلِيَاْسِ وَآلَحُزْنِ . وَجَاءَتْنِي آلِي ذَاتِ صَاحٍ بَاكِيةً ، وَسَأَلْتُها عَنْ سَبَبِ بُكَائِها فَقالَتْ : ﴿ آهِ ، يَاجُونَ . لَقَدْ رَحَل رُوْحِي تُومٍ فَجُس لِيُحارِبَ مَعَ رِجَالِ آلدُّوقِ صِدَّ آلمَلكِ ! يَجِتُ أَنْ تَحْرُخَ بِحُقًا عَنْهُ ، وَنَعُودَ بِهِ إِلَى آلبَيْتِ . ﴿ فَأَجَنْتُها ﴿ وَعَدُكِ بَانٌ أَحَاوِلَ ذَٰلِكَ بَأَقْصَى مَا فِي وُسْعِي . ﴾

في البَوْمِ التَّالِي غَادَرْتُ البَلْدةَ بَحْثًا عَنْ تَوُم . وَنَعْدَ مَسيرةٍ طَويلةٍ أَنَيْتُ إلى ملدة بردهِ وُتَر فَوجَدْتُ جَيْشُ اللَّهُ وِقِ مُعَسْكِرًا هُماكَ . وَلَمْ يَكُنْ جَيْشًا بِالمَعْسى الدَقيقي ، فَقَدْ كَانَ يَتَالَّفُ مِنْ حَماعاتٍ مِنَ الْفَلَاحِينَ الَّذِينَ نَمْ يُدَرَّبُوا عَلى القِتالِ ، أَوْ حَتَّى عَلى إطلاقِ النَّارِ .

كُنْتُ مُتْعَبًا جِدًّا ، فَقَصَدْتُ فَنْدُقًا صَعِيرًا لِأَقْضَى فِيهِ ٱللَّيْلَ . وَمَمْ تَلْمَتْ صَاحِبة الْهُنْدُقِ أَنْ أَيْقَظَنْنِي مِنَ ٱلنَّوْمِ قائِلةً : • النَّهْضُ ، لَقَدْ بَدَأْتِ المَعْرَكَةُ . • وَمَا إِنْ سَمِعْتُ صَوْتَ إِطْلاقِ ٱلنَّارِ حَتَّى ٱلطَّلَقْتُ عَلى جَوادي عَرْ شَوَارِعَ جَانِيَةٍ ضَيَّقةٍ إلى حارج ٱلبَلْدةِ ، ثُمَّ واصَلْتُ ٱلسَّيْرَ حَتَّى أَتَيْتُ مَطْقَة ٱلمُسْتَنْقَعَاتِ . وَكَانَ ٱلصَّبَابُ كَثِيفًا تَعَدَّرَتْ مَعَهُ رُؤْيَةُ ٱلطَّرِيقِ .

وَصَلْتُ قَرْيَةً صَغِيرةً تُسَمَّى زيلانْد ، وَعَرَفْتُ أَنَّ رِجَالَ ٱلمَبِثِ كَامُوا يَبِيتُونَ ويها ، وَأَنَّهُمْ غَاذَرُوهَا عَقِبَ هُحُومِ رِجَالِ ٱلدُّوقِ عَلَيْهِمْ أَثْنَاءَ ٱللَّيْلِ .

يَقِيتُ هُباكَ شَابًا يَعْرِفُ طُرُقَ آلمِنْطَقَةِ جَيَّدًا ، فَفَادَنِي إِلَى مُؤَخَّرةِ جَيْشِ آلدُّوقِ . وَكَائِب آلسَّاعةُ آلرَّابِعةَ صَبَاحًا حين وَصَنْنا أَرْضَ آلمُسْتَنْفَعاتِ آلدُّكُشُوفة . وَمَا إِنْ طَلَعَتِ آلشَّمْسُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى ضَوْيُها مَشْهَدًا مُرَوَّعًا ؛ آلَتُ رِحالًا فارِينَ مِن آلمَعْرَكَةِ ، وَآلدُّعْرُ بادٍ فِي غَيونِهِمْ وَأَحْسادُهُمْ مُلَطَّخَةً رَأَيْتُ وِحالًا فارِينَ مِن آلمَعْرَكَةِ ، وَآلدُّعْرُ بادٍ فِي غَيونِهِمْ وَأَحْسادُهُمْ مُلَطَّخَةً يَالَدُم وَآلتُراب - رِحالًا يَعْدُونَ فِي جُنوبِ ، لا يُريدونَ إِلَّا ٱلنَّحاةَ مِنَ آلمَوْتِ . وَالدَّعْرَ بعَيونِ مَفْتُوحَةٍ يُطِلُّ مِنْهَ آلرُّعْتُ الَّذِي كَمَا رَأَيْتُ فَلَى راقِدينَ عَلَى آلأَرْضِ بعيونِ مَفْتُوحَةٍ يُطِلُّ مِنْها آلرُّعْتُ الَّذِي لَمْ فَاسَوْهُ فِي نَحْطاتِهِمْ آلأَحيرةِ . وَكَانُوا جَمِيعًا مِنَ آلفَلَاحِينَ آلنُسَطاءِ اللّذِينَ لَمْ فَاسَوْهُ فِي نَحْطاتِهِمْ آلأَحيرةِ . وَكَانُوا جَمِيعًا مِنَ آلفَلَاحِينَ آلنُسَطاءِ اللّذِينَ لَمْ فَاسَوْهُ فِي نَحْطاتِهِمْ آلأَحيرةِ . وَكَانُوا جَمِيعًا مِنَ آلفَلَاحِينَ آلنُسَطاءِ اللّذِينَ لَمْ فَاسَوْهُ فِي نَحْطاتِهِمْ آلأَنْ مَوْقَى ، وَلَمْ يُسْعِكُوا أَنسًا بِبُسُلُوقَةٍ . إِنَّهُمُ آلأَنَ مَوْقَى . لَقَدْ مَاتُوا بَعْدَ أَنْ عَانُوْا آلامًا رَهِيبةً ،

كَانَ هُؤُلاءِ آلْمَارُونَ يَصيحونَ وَأَنَا أَمُرُ بِهِمْ : ﴿ لَفَدِ الْتَهَتِ آلْمَعْرَكَةُ - فَقَدُ وَصَلَتْ مِدْفَعِيَّةُ آلمَيثِ ، وَهِيَ تَحْصُدُ رِجالَنا آلآنَ حَصْدًا . ﴾

حاوَلْتُ أَنْ أَسَاعِدَ بَعْضَ الخرْحى دامِعَ الْعَيْنَيْنِ. وَنَاوَلْتُ أَخَدَهُمْ كُوتَ مَاءٍ وَهُو يَلْفِظُ أَنْهَاسَهُ الأَخيرة . وَطَلَتَ مِنِّي أَنْ أُطْلِعَ زَوْجَتَهُ عَلَى نُقودٍ كَانَ قَدْ مَاءٍ وَهُو يَلْفِظُ أَنْهَاسَهُ الأَخيرة . وَطَلَتَ مِنِّي أَنْ الطَّلِعَ زَوْجَتَهُ عَلَى نُقودٍ كَانَ قَدْ أَحْفَاها فِي شَخرةِ تُقَاجٍ . وَشَعَرْتُ فِي تِلْكَ الأَنْهَءِ بِشَيْءِ ناعِم يَلْمِسُ حَدِّي وَالْتَفَتُ فَرَأَيْتُ وِنِي ( فَرَسَ تُوم ) ، وَنَظَرَتِ الْفَرَسُ إِلَيَّ ، ثُمَّ أَدارَتُ وَجُهَها . وَرَكَضَتْ بِضَعْ خُطُواتٍ ، ثُمَّ وَبَدَتْ وَكَأَنَّها تُريدُ أَنْ تَقُولَ لِي شَيْقًا . وَرَكَضَتْ بِضَعْ خُطُواتٍ ، ثُمَّ السَيْدَارَتُ وَخَلُواتٍ ، ثُمَّ السَيْدارَتُ وَخَطُواتٍ ، ثُمَّ السَيْدارَتُ وَنَظَرَتْ إِلَيْ مَرَّةً أَخْرى . عِنْدَئِيدٍ أَدْرَكْتُ مَا كَانَتُ تَعْنِيهِ ، فَامْتَطَيْتُ عِصَانِي وَسِرْتُ وَرَاءَها .

وَصَلَّمَا إِلَى خَطَّ ٱلمَعْرَكَةِ وَرَأَيْتُ رِجَالَ ٱلدُّوقِ وَاقِفِينَ لا حَوْلَ لَهُمْ بِجِوارِ

ضِفَّةِ نَهْرٍ عَحزوا عَنْ عُبورِهِ . وَكَانَ ٱلمُوقِفُ يَدعو إلى ٱلضَّحِبُ وَٱلرَّثَاءِ فِي آبِ وَاحِدِ : كَانَ رِحالُ ٱلدُّوقِ عُزَّلًا مِنَ ٱلسَّلاجِ ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدْ كَانُوا يَصيحونَ فِي جُنودِ ٱلمَلِكِ ٱلواقِفِينَ عَلَى آلصَّفَّةِ ٱلمُواجِهةِ قَائِلِينَ : ﴿ هَيَّا اعْبُرُوا إِلَيْنَا وَقَائِلُونَ : ﴿ هَيَّا اعْبُرُوا إِلَيْنَا وَقَائِلُونَ : ﴾ وَلَمْ يَلْبَبُ ٱلحُنودُ أَنْ أَمْطَرُوهُمْ بِوابِلٍ مِنَ ٱلرَّصاصِ ، فَقَتَلُوا الكَثيرِينَ مِنْهُمْ .

الْدَفَعَ فُرْسَانُ ٱلْمُلِكِ نَاحِيَتُهُمْ ، وَخَاصُوا فِي صُفُوفِهِمْ ، وَدَاسُوا عَلَى مَنْ سَقِّى مِنْهُمْ خَيًّا بِحَوافِرِ جِيادِهِمْ ، وَكَانَتْ صَرَّحَاتُ ٱلفَتْلَى وَأَنَّاتُ ٱلجَرِّحَى سَفِّى مِنْهُمْ خَيًّا بِحَوافِرِ جِيادِهِمْ ، وَكَانَتْ صَرَحاتُ ٱلفَتْلَى وَأَنَّاتُ ٱلجَرِّحَى سَفَّةُ ٱلأَدَالَ .

وَاسْتَأْنَفَتْ وِنِي ٱلسَّيْرَ ، وَسِرْتُ وَراءَها . وقفتِ أَنفرَسُ أَحيرًا أَمامَ كُوجٍ صَغيرٍ وَصَهَلَتْ فِي صَوْتٍ خَفيضٍ ،



#### الفَصْلُ الثَّانيِ وَالثَّلاثونَ أَسيرٌ

نِمْتُ لِمُدَّةِ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعِ ساعاتٍ . وَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ ، رَأَيْتُ ٱلكُوحَ مَسِئًا دِلحُنودِ . سَرَعْتُ يِقَوْلِي : ١ هٰمِهِ ٱلكُوحُ لَئِسَ مِلْكُا لَكُمْ ، قَمَا الَّذِي جَاءَ يَكُمُ إِلَى هُمَا ؟ ٥

أَجَابٌ أَحَدُ ٱلجُودِ : ﴿ أَتَّيْنَا لِكُنِّ نُذُهَبٌ بِكَ إِلَى ٱلمِشْنَقَةِ . ﴾

قُلْتُ فِي هُدُوءِ : ﴿ إِذَ فَلْبُصَعْ كُلِّ مِنَّا سِلاحَهُ فِي آلِخَارِجِ ، لِبَرى هَلُّ تَسْتَطْمُعُونَ أَنْ تَفْعُلُوا ذَٰلِكَ بِأَيْدِيكُمْ فَقَصْ . ﴿

فَهُفَهُ ٱللَّحُودُ سَاخِرِينَ ، فَقَدْ كَانَ عَدَدُهُمْ يُقَارِبُ ٱلعِشْرِينَ ، وَكُنْتُ أُواحِهُهُمْ يُقَارِبُ ٱلعِشْرِينَ ، وَكُنْتُ أُواحِهُهُمْ يِمُفَرِدي . وُسَرُعانَ مَاقَيِنُوا ٱلتُحَذِّي ، فَٱلْقَيْنَا حَمِيعًا بِسَادِقِنا حَارِجَ الكُوجِ الكُوجِ

الْمُوَعُ الرَّحُلُ الأُوَّلُ نَحُوي فِي نَهَوْرٍ وَحُمْقِ ، فَأَمْسَكُنَهُ مِنْ قَفَاهُ ، وَقَذَفْتُ الْمُسَكُنَةُ مِنْ قَفَاهُ ، وَقَذَفْتُ مِنْ عَلَى رُووسِ رُملائِهِ . ثُمَّ حاء الثَّاني وَكانَ رَحُلًا ضَئيلَ الجِسْمِ غَيْرَ مُتَمَرَّسِ مِنْ اللَّهِ مُنْ مُتَمَرِّسِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُتَمَرِّسِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رُوسِ رُملائِهِ . ثُمَّ حاء الثَّاني وَكانَ رَحُلًا ضَئيلَ الجِسْمِ غَيْرَ مُتَمَرِّسِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رُوسِ رُملائِهِ . ثُمَّ حاء الثَّاني وَكانَ رَحُلُ صَاحِبِهِ .

عِنْدَئِدٍ تحشيَ ٱلآخرونَ بَأْسِي ، فَتَرَدُّدُوا فِي ٱلهُجُومِ ، وُوَقَفُوا يَتُشَاوُرُونَ مَمَّا فِي هُمْسٍ . وَهُمَ مَرَقَتُ وَسُطَهُمْ كَالسَّهُمِ ، وَأَنَا أَدُفَعُهُمْ دَاتَ ٱليَمِسِ وَدَاتَ السَّمَالِ ، وَفِي ثُوالٍ مَعْدُودَاتٍ قَفَرْتُ فَوْقَ ظَهْرٍ حِصالِي ، وَعَدَوْتُ أُسَابِقُ بِهِ وَكَأَنُّهَا تُنادي تُوم . وَلَمَّا لَمْ تَسْمَعْ جَوابًا اقْتَحَمَّتِ ٱلكُوخَ .

تَىعْتُها إِلَى ٱلدَّاجِرِ ، فَرَأَيْتُ تُوم فاجَّس رَاقِدًا مُصانًا بِحُرْجِ عَائِرٍ فِي جَسْهِ ٱلأَيْمَنِ . وَنَاوَلْتُه قَلِيلًا مِنَ ٱلمَاءِ ، فَقَتَحَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ وَرَبَّتَ عَلَى فَرَسِهِ قائِلًا : 1 هَلْ أَصابَ وِنِي أَدًى ؟ 1

أَجْبُتُهُ: ﴿ كُلَّا ، ٤

قَالَ : ١ ضَعْني إِذًا عَلَى ظُهْرِها . ٥

أَخْلَسْتُهُ فَوْقَ طَهْرِ ٱلفَرَسِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ وِنِي بَعِيدًا ، وَكَانَ يَبْدُو أَنَّهَا تَعْرِفُ طَرِيقَهَا جَيِّدًا . وَسَرَّعَانَ مَا الْحَتَفَيَا عَنِ ٱلأَنْظَارِ .

اسْتَلْقَيْتُ عَلَى أُريكةٍ داخِلَ ٱلكُوخِ وَرُحْتُ فِي ٱلنَّوْمِ .

آلُحُمودِ قَائِلًا : ﴿ الْرَفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ هَٰدَا ٱلرَّجُلِ ، فَأَنَا أَعْرِفُهُ جَيِّدًا . إِنَّهُ أُسيرِي أَنَا . ﴾ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيِّ قَائِلًا :

ه هُيًّا اتْبُعْسي يَاجُون رِد ! ﴾ كَانَ ٱلرِّجُلُ هُوّ جِيرِيمي سَيَكُلُز .

وَبَيْهُمَا كَانَ جُوادَانَا يُسيرَانِ مُتَجَاوِرَيْنِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ، اقْتُرَّبَ مِنْنِي جِيرِيمِي وَهَمَسَ عَائِلًا · \* لَقَدْ أَنْقَدْتَنِي يُومًا – مِنْ آلِ دُون ، وَهَأَنْذَا ٱلآنَ تُأْرُدُ إِلَيْكَ الحَميلَ . \*



آلرُّبِحَ . فَأَطْلَفُوا بِصَنْعَ رَصاصاتٍ نَحُوي ، عَيْرَ أَنَّها طاشَتْ خميعًا ، إِذْ كُنْتُ فَذْ بَعُدْتُ عَنْهُمْ كَثِيرًا .

سِرْتُ مَسافةً طَوِيلةً وَلَكِنْ سَرْعَانَ مَا وَقَعْتُ فِي قَنْصَةِ جَمَاعَةٍ أُحْرَى مِنْ جُمودِ ٱلمَلِكِ قَطَعَتْ عَنَيَّ ٱلطَّرِيقَ ، وَأَحْمَرَتْنِي عَلَى ٱلنَّزُولِ مِنْ فَوْقِ ظَهْرِ حِصابي .

صاخ الحُودُ وَهُمْ يُحيطون بي : ١ ها هُوَ دا أُسيرٌ آخرُ ! أُسيرٌ ضَخُمُ ! ٥ أُصُدُرَ قائِدُهُمْ أُمْرَهُ بِأَنْ أَشْنَقَ عَلى إحْدى الأَشْجارِ القَريبةِ . وَنَقُوا الجِبالَ خَوْلَ جَسَدي ، وَدَفَعوا بي إلى الشَّجَرةِ ، فَرَأْيْتُ جُثَّتَيْ رَجُلَيْنِ شُبِقا بِالفِعْلِ . حَوْلَ جَسَدي ، وَدَفَعوا بي إلى الشَّجَرةِ ، فَرَأْيْتُ جُثَّتَيْ رَجُلَيْنِ شُبِقا بِالفِعْلِ . عِمْدَيْذِ جاءَ رُجُلٌ مُسْرِعًا عَلى ظَهْرِ حصانِهِ . وَمَا إِنْ رَآنِي حَتَّى صَاحَ فِي

# الفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلاثونَ الْتَقَيْثُ بِلُورْنا

قَالَ لِي جِيرِيمِي سَتِكِلْزُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فِي ٱلطَّرِيقِ : وَ خَذَارِ أَنْ تَهْرُبُ مِنِّي يَاخُونَ وَإِلَّا اسْتَوْلُوا عَلَى مَزْرَعَتِكَ ، وَٱلْقُوا ٱلقَبْضَ عَلَى أُمِّكُ وَشَقِيقَتَيْكَ فَهُمْ يَعْرِفُونَ اسْمَكَ . ٤

أَخِبْتُ : ﴿ لَنْ أُحاوِلَ ٱلفِرارَ ، فَأَنَا ٱلآنَ أُسيرُكَ ، وَسَوْفَ أَذْهَبُ مَعَكَ إِلَىٰ لَنْدَنَ . ، ؛

قَالَ جِيرِيمِي : ﴿ سَوْفَ تُحَاكُمُ أَمَامَ أَحَدِ ٱلقُضَاةِ فِي لَنْدَن ، وَسَوْفَ تُعَامَلُ بِٱلحُسْنَى . إِنَّهُ مِنَ ٱلحِكْمَةِ أَنْ تَأْتِيَ مَعِي . ﴾

رَ حَلْنَا مَعًا إِلَى لَلْدَن . وَكُنْتُ أَفَكُرُ فِي لُورْما طَوالَ ٱلرِّحْلَةِ وَأَتْسَاءُلُ : لا أَلا تَزالُ لُورْنَا تُحِبُّني ؟! ٥

عِنْدُمَا وَصَلَّتُ إِلَى لَنْدَى ، عَلِمْتُ أَنَّ لُورْمَا تَعِيشُ مَعَ عَمَّهَا ، لُورْدِ مِرَانَّدِيرِ ، كَمَا سَمِعْتُ أَنَّ المَلِكَةَ تُجبُّهَا حُمَّا شَدِيدًا ، وَأَنَّهُمَا يَذْهَانِ إِلَى الْحَيْفَالَاتِ الرَّسْمِيَّةِ مَعًا . وَهٰكَدَا تَوَجَّهْتُ إِلَى قاعةِ اللِحْتِفَالَاتِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَوَقَمْتُ فِي اللَّحْتِفَالَاتِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَوَقَمْتُ فِي الخَارِجِ بَيْنَ جُموعِ القادِمِينَ أَمَلًا فِي رُولِيةِ لُورْمَا وَهِيَ تَدْخُلُ فِي صُحْبَةِ المَبكةِ .

وَصَلَ ٱلمَبِثُ وَٱلمَبِكَةُ إِلَى قاعةِ ٱلإحْتِعالاتِ في مَوْكِبِ بديعٍ ، يَتْنَعُهُما عَدَدٌ

كَبِيرٌ مِنَ ٱللَّورُداتِ وَٱلعُظماءِ ، وَتَسيرُ خَلْفَ هُؤُلاءِ مَجْمُوعةً مِنْ وَصيفاتِ آلمَلِكةِ ٱلجَمِيلاتِ ، ثَتَوَسَّطُهُنَّ لُورْنا . وَبَيْتُما أَنا أَنظُرُ إِلَيْها ، الْتَفْتَتُ فَوْقَعَ بَصَرُها عَلَيٌ ، وَأَطالَتِ ٱلنَّظَرَ إِلَيَّ بِعَيْنَيْها ٱلجَمِيلَتَيْنِ ٱلرَّقِيقَتَيْنِ .

تَبِعْتُها إلى داخِلِ القاعةِ . وَتَيْمَا أَنَا جَالِسٌ هُمَاكَ ، حَاءَنِي رَجُلُ يَحْمِلُ رِسَالَةً فَصِيرةً مِنْهَا ، تَطْنُتُ فِيهَا أَنْ أَحْصُرَ لِلقِائِهَا بِمَثْرِلِهَا فِي النَّوْمِ التَّالِي . وَذَهَنْتُ فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ إلى مَنْرِلِ لُورْد برائدير وَفَتَحَتْ حُويني كَارُفاكُس النابَ ، وَقَادَتْنِي إلى حُجْرةٍ فَسيحةٍ فَاخِرةِ الأَثَاثِ . وَنَعْد نُرْهَةٍ قَصِيرةٍ دَخَلَتْ لُورُنَ

#### الفَصْلُ آلرَّابِعُ وَٱلظَّلاثُونَ لُصوصُ ٱللَّيْلِ لُصوصُ ٱللَّيْلِ

في أَمْسِيَّةٍ مِنْ أَمَاسِيَّ شَهْرِ سِبْتِمْبِر ، كُنْتُ أَمُرُّ أَمَامَ مَنْرِلِ لُورْد برانْدير فَرَأَيْتُ ثَلاثَةً رِجَالٍ يَقِفُونَ فِي ظِلالِ الشَّجَرِ قَرِيبًا مِنَ المَنْزِلِ . قُلْتُ فِي نَفْسِي : \* يَبْدُو أَنَّ الرِّجَالَ مِنَ اللَّصُوصِ .. سَوْفَ أَنْتَظِرُ لِأَكْشِفَ عَمَّا يُدَرُّونَ . \* وَاحْتَبَأْتُ بَيْنَ الظَّلالِ .

أطْفِئَتِ ٱلأَنْوارُ الَّتِي كَانَتْ تُشِعُّ مِنْ نَوافِذِ ٱلبَيْتِ . وَلَمْ ٱلْبَثْ أَنْ سَمِعْتُ بِدَاءً خَفيضًا يَأْتِي مِنْ وَراءِ إِحْدَى ٱلأَشْجَارِ ٱلقَريبةِ . وَمَرَّ ٱلرِّجَالُ ٱلثَّلاثَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُباشَرةُ مِنْ أَمامي ، ثُمَّ فُتِحَتْ إِحْدَى ٱلتَّوافِذِ ، وَمَرَقَ ٱلثَّلاثَةُ مِنْ خِلالِها ذَلِكَ مُباشَرةُ مِنْ أَمامي ، ثُمَّ فُتِحَتْ إِحْدَى ٱلتَّوافِذِ ، وَمَرَقَ ٱلثَّلاثَةُ مِنْ خِلالِها إلى داخِلِ ٱلبَيْتِ . وَأَسْرَعْتُ وَرَائِها ٱلرِّجَالُ ٱلثَّلاثَةُ . وَمَا إِنْ أَتُوا إِلَى غُرُفَةِ لُورْد تسيرُ حامِلةً مِصْباحًا ، وَمِنْ وَرَائِها ٱلرِّجَالُ ٱلثَّلاثَةُ . وَمَا إِنْ أَتُوا إِلَى غُرُفَةِ لُورْد برائدير حَتَّى اقْتُحَمُوا آلبابَ وَدَخَلُوها .

تَسَلَّلْتُ عَلَى أَثْرِهِمْ إِلَى داخِلِ ٱلحُجْرةِ ، فَرَأَيْتُ أَخَذَ ٱلرَّجالِ يُصَوَّبُ نُندُقِيَّةً إلى لُورْد برائدير ، وَأَخَذَ زَمِيلاهُ يُحاوِلانِ فَتْحَ صُندُوقِ ضَخْمٍ . وَقَالَ ٱلرَّجُلُ اللّٰهِ يُورُد برائدير : ٥ أَخْبِرْ نِي أَيْنَ ٱلمِفْتَاحُ وَإِلَّا قَتَلْتُكَ .. اللّٰهِ يُعْدَ ذَلِكَ . ٥ سَمَّعُو مِنْ واحِد إلى عَشرةٍ ، ثُمَّ أُطْلِقُ ٱلرَّصاصَ بَعْدَ ذَلِكَ . ٥

> وَأَجَابَ لُورُد برائدير : ﴿ لَنْ أَخْبِرَكَ بِمَكَانِهِ . ﴾ وَبَدَأُ ٱللُّصُّ فِي ٱلعَدُّ : ﴿ واحِد — اثنان — ثَلاثة ... ﴾

وَالْدُوعُتُ إِلَى وَسَطِ ٱلحُحْرِةِ ، وَأَطَحْتُ بِسُّدُقِيَّتِهِ بِضَرَّبَةٍ وَاحِدةٍ مِنْ عصاي ، ثُمَّ هَوَيْتُ بِٱلعَصاعَلَى رَأْسِهِ ، فَسَقَطَ فَاقِدًا ٱلْوَعْيَ .

حيء بِاللَّصِيْنِ في الصّباحِ التّالي أمامَ القاضي ، وَكَانَا رَجُلَيْنِ مشهوريْنِ مدائهما الشّديد لِنُمَيكِ . وَسُرُّ القاضي لإمساكي يهما سُرورًا بالغًا ، وكتَ حطابًا لِلْمَبِكِ بِما حَدَثَ - كما رَوى لُورْد برائدير أَيْضًا لِلْمَلِكِ كَيْفُ أَمْسَكُتُ بِهٰذَيْنِ المُحْرِمَيْنِ .

و غصر دلك آليَوْم ، أَنَى رَجُلَّ لِيَصْطَحِمَى إِلَى ٱلقَصْرِ ٱلمَمَكِي ، لِأَمْثُلَ وَعَصْرِ المَمَكِي ، لِأَمْثُلَ المَام ٱلمَلكِ هُمَاك . فارْتَدَيْتُ أَفْخَر ثِيابي ، وَحَرَحْتُ مَعَهُ إِلَى قَصْرِ صَاحِبِ الْحَلالَةِ . آلحَلالَةِ .

عَنْدُمَ دُخَلْتُ قَاعَةَ ٱلْعَرْشِ، رَأَيْتُ ٱلْمَلِكَةَ أَيْصًا، تَحْلِسُ إِلَى حِوادِ الْمَلِكَةِ أَيْصًا، تَحْلِسُ إِلَى حِوادِ الْمَلِكِ.

قالتِ ٱلمُلِكةُ وَهِيَ تَنْصُلُّعُ إِنِّي : ﴿ إِذًا فَأَنْتَ جُول رِد ، الَّذِي طَالَمَ حَدَّثَمَا مَنْهُ عَرِيزَتُنَا لُورْنَا . ﴾ أَضَافَ ٱلْمَلِكُ : ﴿ لَقَدُّ أَسْدَيْتَ لِي خِدْمَةً جَلَيلَةً . هَيَّا ارْكَعْ ، ياجُون رد! »

حَنْوِتُ رَاكِعًا عَلَى رُكْبَتَيُّ . وَلَمَسَ ٱلمَّلِكُ كَتِفَيٌّ ، ثُمَّ قَالَ :

ه النَّهُضُّ ، ياسِيْر خُونَ رِد . ٥

وَهٰكَذَا مَنْحَنِي ٱلْمَلِكُ لَقَبَ سِيْرِ وَأَصْبَحُتُ بِهٰذَا ٱللَّقَبِ مِنْ كِنارِ رِجَالِنَ ٱلدَّوْلَةِ .



#### الفَصْلُ الحَامِسُ وَالثَّلاثونَ مَعْرَكةً الوادي الثَّانيةُ

عُدْتُ إِلَى مَرْرَعَتِي خُرًا ، بَعْدَ أَنْ كَرَّمَنِي ٱلْمَبِثُ ، وكُنْتُ خربُنا بِفراق لُورْنا ، غَيْرَ أَنْنِي كُنْتُ مُرَحِّبًا بِٱلعَوْدةِ ، لِأَنَّنِي أَنْفَقْتُ فِي لِنْدَنْ مِالِغَ كبيرةً مِن آلمَالِ .

عِنْدُما عُدْتُ إِلَى المَزْرَعِة ، أَقَامَ النَّاسُ وَلِمَةً هَائِمَةً نَكُرِيمًا يِ وَسَارِ الغَملُ فِي المَرْرَعِة كَسَابِقِ عَهْدِهِ ، عَبْرَ أَنَّ آلَ دُول لَمْ يَكُفُّوا عَي الفَتْل والسَّلْبِ فِي المَمْرُرَعَة كَسَابِقِ عَهْدِهِ ، عَبْرَ أَنَّ آلَ دُول لَمْ يَكُفُّوا عَي الفَتْل والسَّلْبِ فِي المَمْرُولَ وَفِلُوا رَوْحَتُهُ الْمِسْطَقَةِ ، فَقَدْ طَعُوا طَفَلَةُ ، ثُمَّ ولَوْا هَارِيسَ نَعْدَ أَنْ أَخْرَقُوا المَمْرُلُ ، ولقدْ أَتَارَتُ هٰدِه وخطفوا طَفَلَةُ ، ثُمَّ ولَّوْا هَارِيسَ نَعْدَ أَنْ أَخْرَقُوا المَمْرُلُ ، ولقدْ أَتَارَتُ هٰدِه الخرائِمُ عَصَب حَمِيعِ أَهالِي المِسْطَقَةِ ، فَتَحَمَّعُوا وَقَرَّرُوا أَنْ يَشَنُّوا الحَرْب صَدِّ الخَوْل ، لِيَصَعُوا بِهَايَةً لِكُلِّ آلامِهِمْ وَمَتَاعِيهِمْ .

تَمْنَلَتِ ٱلخُطَّةُ فِي أَنْ نَنْعَتْ مَأْحَد رِ حَابِنا إِنِي آلِ دُول لِيُخْبِرِهُمْ أَلَّ حَمَاعَةً مُسافِرةً تَحْمِلُ كَمِّيَّةً كَبِيرةً مِنَ ٱلذَّهَبِ ، سَوْفَ تَمُرُّ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فِي لَيْبَةٍ مُسافِرةً تَحْمِلُ كَمِّيَّةً كَبِيرةً مِنَ ٱلذَّهِ إِنْ اللَّهُ اللَّيْلَةِ لِقَطْعِ ٱلطَّرِيقِ عَلَى مُعْمَوعةً مِنْ رَحَالِنا مَوَّالَةً المُسافِرينَ وَسَلْبِ ٱلذَّهِبِ ٱلمَزْعوم ، تُهاجمُ مَحْمُوعةٌ مِنْ رَحَالِنا مَوَّالَةً المُسافِرينَ وَسَلْبِ ٱلذَّهِبِ ٱلمَزْعوم ، تُهاجمُ مَحْمُوعةٌ مِنْ رَحَالِنا مَوَّالَةً اللَّهُ اللَّيْفِ لِللَّهُ اللَّيْفِ لِلْمُ اللَّهُ اللَّيْفِ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْفِ لِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُولِلْ الل

الله قَمَّة اَلتُّلَ ، هُوَ حُول فراي ، مِدْفعهُ ، فَتُسْرِعُ الْمُحْمُوعَةُ الثَّامِةُ إِلَى صُعُود السَّلَالِ .

كَانَ ٱلْفُمْرُ يُرْسِنُ صَوْءَهُ فَوْقَ ٱلنَّلانِ جِينَ خَرَحْتُ عَلَى رَأْسِ ٱلْفُوَّةِ ٱلثَّانِيةِ



آلمُموحُهه إلى آلشَّلَالِي . وَطَالَ الْبَطَارُنَا هُماكَ ، حَتَّى رَاوَدَى آلشَّكُ فِي أَنَّ حُولَ عراي قدَّ علمهُ آلتُعاسُ . وَأَحيرًا سَمِعُنا صَوْتَ آلْمِدْفَع

صِحْتُ فِي رِمَاقِي قَائِلًا : ﴿ هَيًّا يَارِجَالُ ارْفَعُوا بَنَادِقَكُمْ إِلَى أَعْلَى وَخَذَارِ مِنْ أَنْ يُطْبِقَ أَحَدُكُمْ ٱلنَّارَ عَلَى زَمِيلِهِ وَأَنْتُمْ تَتَسَمَّقُونَ . ﴾

وَصِعِدْما إِلَى قِمَّةِ ٱلشَّلَالِ سِرَّعَةٍ فَائِفَةٍ ، ثُمَّ هَمَطْنا عَلَى ٱلنَّاجِيةِ ٱلأَحْرى ، وَتَوَقَّ مَا دَاحِلَ ٱلوادي . وَٱقْتَحَمْنا مُنْزِلَ كَارْقَىر ، وَأَشْعَلْنا فِيهِ ٱلنَّارَ . وَرَأَيْتُ هُمَاكَ وَلَدًا صَغِيرًا ، هُوَ ابْنُ كَارْقَىر ، فَأَنْقَدْتُهُ ، ثُمَّ ٱنْطَلَقْنا إِلَى باقِي ٱلمَنازِلِ ، هُمَاكَ وَلَدًا مِنْها ٱلنَّارَ . وَأَشْعَلْنا فِيها ٱلنَّارَ .

صَاحَتِ ٱلنِّسَاءُ : ﴿ إِنَّ بَلَّدَةَ آلِ دُونَ تَحْتَرِقُ ! ،

وَانْتَشَرَ ٱلضَّوْءُ ٱلأَحْمَرُ فِي أَرْحَاءِ ٱلوادي ، وَٱنْعَكُسَ فَوْفَ سَطْحِ ٱلنَّهْرِ وَفَوْقَ وُجُوهِ ٱلنِّسَاءِ وَٱلأَطْفالِ .

وَكَمَا تَوَقَّعْنَا ، عَادَ آلَ دُونَ مِنَ ٱلبَوَّايَةِ تَارِكِينَ عَدَدًا قَليلًا هُنَاكَ ، وَكَانَ العَائِدُونَ بِقيادَةِ تَشَارُلِي دُونَ ، وَرَأَيْنَاهُمْ بِوُضُوحٍ عَلَى صَنَوْءِ ٱلنَّارِ ، فَأَطْلَقَ رِجَالِي آلرَّصَاصَ عَلَيْهِمْ ، وَشَاهَدُتُ كيت بادْكوك يَقْتُلُ تَشَارُلِي ، فَقَدُ كَانَ تَشَارُلِي هُوَ ٱلرَّجُلَ الَّذِي خَطَفَ طِفْلَةً .

بَحَثْتُ عَنْ كَارْفَر فَحَسْبُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ .

لَنْ أَتَحَدَّثَ كَثِيرًا عَنْ هَوْلِ يِلْكَ ٱلمَعْرَكِةِ ، وَعَمَّا تَخَسَّها مِنْ قَتْلِ مُرَوَّ عِ . وَلَكِنْ يَكُنْ هُمَاكَ عَلَى قَيْدِ ٱلحَياةِ مِنْ وَلَكِنْ يَكُنْ هُمَاكَ عَلَى قَيْدِ ٱلحَياةِ مِنْ

ال دُون سِوى اثْنَيْنِ هُمَا ٱلمُسْتَشَارُ وَكَارُقُو ، وَأَنَّ بُيوتَ ٱلوادي أَصْبَحَتْ أَطْلالًا سَوْداءَ يَتَصاعَدُ مِنْهَا آلدُّخَانُ آلكَثيفُ .

بَقِيَ أَنْ أَقُصَّ عَنَيْكُمْ ما حَدَثَ لِماقِي آلِ دُونِ الَّذِينَ كامو، خارِ حَ آلوادي أَثْماء المَعْرَكةِ :

خَرَجَتُ حَماعة مِنْهُمْ بِقِيادِةِ كَارْقَر لِسَرِقةِ ٱلذَّهَبِ ٱلمَرْعومِ. وَكَانَ سِيمُونَ هُوَ رَحُلُما الَّذِي نَعَشَا بِهِ إِلَى آلِ دُونَ لِيُخْبِرُهُمْ بِقِصَّة ٱلذَّهَبِ وَحرح مَعَ كَارْقَر وَجَماعَتِه فِي تِلْكَ ٱللَّيلةِ ، وَذَهَبَ بِهِمْ إِلَى مَنْرِلَ مَهْجُورٍ ، كَانَ يَأْوِي مَعَ كَارْقَر وَجَماعَتِه فِي تِلْكَ ٱللَّيلةِ ، وَذَهَبَ بِهِمْ إِلَى مَنْرِلَ مَهْجُورٍ ، كَانَ يَأْوِي اللَّهِ ٱلمُطارَدُونَ مِنَ ٱلمُحْرِمِينَ وَٱلْحَارِجِينَ عَلَى ٱلقانوِنِ ، حَبْثُ جَلَسُوا يَنرَقَونَ أَلَيْهِ ٱلمُطارَدُونَ مِنَ ٱلمُحْرِمِينَ وَٱلْحَارِجِينَ عَلَى ٱلقانوِنِ ، حَبْثُ جَلَسُوا يَنرَقَونَ مُرورَ ٱلمُسافِرِينَ ٱلمَرْعُومِينَ اللَّذِينَ يَحْجِلُونَ ٱلدَّهِبَ . وَطَالَ بِهِمْ ٱلانْتِطَارُ دُونَ مِنَ اللّهُ مُورِي اللّهُ مِنْ أَنْ يُعَاقِلُهُمْ وَيَصُبُّ مَاءً دَاخِلَ ، تَمَكُنَ سِيمُونَ مِنْ أَنْ يُعَاقِلُهُمْ وَيَصُبُّ مَاءً دَاخِلَ بُنَادِقِهِمْ فَأَفْسَدَها .

فَحْأَةُ دَاهَمَتُهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ رِحَالِنا دَاجِلَ ٱلْمَثْزِلِ ، وَصَوَّبَتِ ٱلبَادِقَ إِلَى كُلُّ فَرْدِ مِنْهُمْ . وَحَاوَلَ ٱلْ دُونَ إِطْلاقَ ٱلنَّارِ ، وَلَكِنَّ بَنَادِقَهُمْ لَمْ تَنْطَلِقُ . وَحَارَبُوا بِشَرَاسَةٍ ، عَيْرَ أَنَّ رِجَالَنا تُمَكَّنُوا مِنَ ٱلقَضَاءِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، فيما عَدَا كَارُ قَر الَّذِي اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْفِزَ فَوْقَ طَهْرِ حِصَايِهِ ٱلضَّخْمِ وَيُقْلِتَ بِهِ مِنْ مَوْتٍ مُحَقَّقٍ .



#### الفَصْلُ آلسَّادِسُ وَ آلثَّلاثونَ مَصْرَعُ كَارُقُر دُون

عادَتْ لُورْنا مِنْ لَنْدَن ، وَكَانَ كُلُّ شَيْءٍ مُعَدًّا لِزَو اجِنا . وَأَنْتُ إِلَى ٱلحَفْلِ حُشودٌ كَبيرةٌ مِنَ ٱلنَّاسِ .

تَقَدَّمْتُ نَحْوَ جُموعِ ٱلنَّاسِ مُتَأَبِّطًا ذِراعَ لُورْنا . وَكَانَتْ تَرْتَدي ثُوبَ

آلزُّ فافِ آلأبْيضَ آلبَديعَ .

رَمْ أَكُنْ أَحْمِلُ بُنْدُقِيَّتِي ، وَكَانَ عَلَيَّ أَنْ أَقَاتِلَهُ بِيَدِيَّ . فَقَفَرْتُ إِلَى ظَهْرِ جَوادي وَصَعِدْتُ بِهِ ٱلتَّلَّ . وَرَأَيْتُ أَمامي ، عَلَى بُعْدِ رُبْعِ مِيلِ تَقْرِيبًا ، رَجُلًا يَرْكُبُ حِصانًا ضَخْمًا أَسُودَ ٱللَّوْنِ ، فَأَيْقَنْتُ أَنَّهُ كَارْقُور .

قُلْتُ لِنَفْسِي : ﴿ إِمَّا أَنْ أَقْتُلَ كَارُّفُ رِ أَوْ يَقْتُلَنِي . ١

كَانَ يَحْمِلُ بُنْدُقِيْتَهُ ، كَمَا كَانَ يَحْمِلُ ابْنَهُ ٱلصَّغِيرَ إِنْسِي أَمَامَهُ عَلَى ٱلجَوادِ . وَ مُعَا تُو قَفْ وَ يَصْعَدُ ٱلتَّلُ ، إلى أَنْ أَنَى قُرْبَ ٱلمُسْتَنْفَعِ ٱلكَبيرِ . وَ هُنَا تُو قَفْ كَارُقَ رِ بُرْهَةً ، ثُمَّ ٱسْتَدَارَ فَر آنِي أَعْدُو خَلْفَهُ . وَٱسْتَحَثَّ جَوادَهُ عَلَى ٱلجَرْبِ كَارُقَ رِ بُرْهَةً ، ثُمَّ ٱسْتَدَارَ فَر آنِي أَعْدُو خَلْفَهُ . وَٱسْتَحَثَّ جَوادَهُ عَلَى ٱلجَرْبِ بِسُرْعِةٍ أَكْثَرَ ، وَلَكِنَّ ٱلتَّعَبَ كَانَ قَدْ نَالَ مِنَ ٱلجَوادِ . وَكُنْتُ قَدِ ٱلْتَزَعْتُ فَرْعًا مِنْ إِحْدَى ٱلأَشْجَارِ أَثْنَاءَ مُروري بِها ، وَحَمَلْتُهُ مَعِي .

# الفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَ ٱلثَّلاثُونَ

#### خاتِمةُ ٱلقِصَّةِ

الْمُتَطَيِّتُ جَوادي ، وَعُدْتُ إِلَى ٱلبَيْتِ أَحْمِلُ مَعِي وَلَدَ كَارُقَ وَ ٱلصَّغِيرَ . كُنْتُ أُسِيرُ نَحْوَ ٱلمَنْزِلِ ، وَكَأْنِي فِي خُلْمٍ مُزْعِجٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يَشْغَلُ تَفْكِيرِي كُنْتُ أُسِيرُ نَحْوَ ٱلمَنْزِلِ ، وَكَأْنِي فِي خُلْمٍ مُزْعِجٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يَشْغَلُ تَفْكِيرِي سِوى مَوْتِ لُورْنا . وَمَا إِنْ وَصَلْتُ إِلَى بَابِ ٱلبَيْتِ حَقَّى سَقَطْتُ مِنْ فَوْقِ طَهُر ٱلجَوادِ . وَسَارَعَتْ أُمِّي تُعَاوِلُنِي عَلَى ٱلدِّحُولِ .

صِحْتُ ؛ ﴿ لَقَدْ قَتَلْتُهُ .. قَتَلْتُهُ كَمَا قَتَلَ لُورْنَا . وَٱلْأَنَ ، دَعُونِي أَرَاهَا . إنّها لي أنا .. لي أنا حَتَّى بَعْدَ ٱلمَوْتِ ! ﴾

قَالَتْ أَمِّي ; ﴿ لَكِنَّهَا لَمْ تَمُتْ ، كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَلَّا تُراهَا وَأَنْتَ بِهَذَا الشَّكْلِ ، وَجَسَدُكَ كُلُّهُ مُلَطَّخٌ بِٱلدَّمِ ، ﴾ ، ثُمَّ قادَتْني إلى غُرْفَتي .

رَقَدَتْ لُورْنا في فِراشِها عِدَّةً أَيَّامٍ بَيْنَ ٱلحَياةِ وَٱلمَوْتِ ، وَلَكِنَّها أَخَذَتُ تَسْتَرَدُّ صِحَّتَها بِبُطْءِ .

كُنْتُ رَاقِدًا مَرِيضًا في فِراشي ، أَتَطَلَّعُ في حُزْدٍ إلى يَدَيَّ اَللَّتَيْنِ كَانَتَا قَوِيَّتَيْنِ ، وَتَبْدُوانِ الآنَ ضَعِيفَتَيْنِ مِثْلَ يَدَيْ طِفْلِ صَغيرٍ ، حِينَ دَخَلَتْ أُخْتِي آني الغُرْفة وَبِصُحْبَتِها لُورْنا . وَلَمْ تَلْبَثْ آنِي أَنْ غَادَرَتِ الحُجْرة ، وَأَغْلَقَتِ البابَ وَراءَها . وَاقْتَرَبَتْ مِنِّي لُورُنا ، وَرَبَّتَتْ عَلَى يَدِي ، وَعِنْدَئِذِ شَعَرْتُ بالخياة تَعودُ إلَيَّ .

وَهٰكَذَا تُنْتَهِي قِصَّتُنا . غَيْرَ أَنَّ حُبِّنا وَسعادَتَنا – كَزَوْ جَيْنِ – لَمْ يَكُنْ لَهُما نِهاية . فَكَانَ جَمالُ لُورْنا وَرِقَتُها يَزْدادانِ عامًا بَعْدَ عامٍ ، وَيَزْدادُ مَعَهُما حُبُنا وَ سَعادَتُنا .

إِسْتَدَارَ كَارُفَر بِجَوادِهِ وَأَطْلَقَ ٱلنَّارَ ، فَأَصَابَتْنِي ٱلرَّصَاصَةُ ، غَيْرَ أَنْنِي لَمْ أَكُنْ أَفَكُرُ إِلَّا فِي عَدُويِي . وَأَسْرَعْتُ وَرَاءَهُ ، وَهَوَيْتُ عَلَى جَوادِهِ بِضَرْبِةٍ عَنِيفَةٍ مِنَ ٱلفَرْعِ ٱلضَّحْمِ ٱلَّذِي كُنْتُ أَحْمِلُهُ . فَسَقَطَ ٱلجَوادُ عَلَى بِضَرْبِةٍ عَنِيفَةٍ مِنَ ٱلفَرْعِ ٱلضَّحْمِ ٱلَّذِي كُنْتُ أَحْمِلُهُ . فَسَقَطَ ٱلجَوادُ عَلَى الأَرْضِ ، وَمَعَهُ كَارْفَر . وَلَمْ يَسَتَّطِعْ كَارْفَر أَنْ يَنْهَضَ فِي ٱلحالِ ، فَقَفَرْتُ مِنْ اللَّرْضِ ، وَمَعَهُ كَارْفَر . وَلَمْ يَسَتَّطِعْ كَارْفَر أَنْ يَنْهَضَ فِي ٱلحالِ ، فَقَفَرْتُ مِنْ فَوْقِ جَوادي ، وَوَقَفْتُ أَنْتَظِرُ . وَجَرى آبْنُهُ ٱلصَّغِيرُ نَحْوي وَنَظَرَ إِلَي فَوْقِ جَوادي ، وَوَقَفْتُ أَنْتَظِرُ . وَجَرى آبْنُهُ ٱلصَّغِيرُ نَحْوي وَنَظَرَ إِلَي وَٱلحَوْفُ يَمْلاً عَيْنَيْهِ . وَرَبَّتُ عَلَى كَتِفِهِ بِرِقَةٍ قَائِلًا : ﴿ يَا عَزِيزِي إِنْسِي ، اجْر

بِسُرْعَةٍ فَوْقَ ٱلتُّلُّ ، وَاثْتَقِ لِي بَعْضَ ٱلأَّزْهَارِ . »

الْطَلَقَ ٱلصَّبِيُّ بَعِيدًا عَلَى ٱلْفَوْرِ .

نَهَضَ كَارُقُ رَ وَاقِفًا حَوْلَهُ بَاحِثًا عَنْ بُنْدُقِيَّتِهِ ، غَيْرَ أُنَّنِي كُنْتُ قَدْ طَوَّحْتُ بِهَا بَعِيدًا . وَهَكَذَا ٱضْطُرُّ لِأَنْ يُواجِهَني بِيَدَيْهِ فَقَطْ .

كَانَتُ تَفْصِلُ بَيْنَنَا بُقْعَةٌ تَكْسُوهَا ٱلْحَشَائِشُ . وَأَغْطَيْتُهُ ٱلفُرْصَةَ لِأَنْ يَيْدَأُ بِاللهُ جَوْمِ . وَفَجْأَةً أَحاطَني بِلِراعَيْهِ ٱلقَوْيَتَيْنِ ، وَضَغَطَ بِشِدَّةٍ هَائِلةٍ عَلى جَسَدي ، فَكَسَرَ لي ضِلْعًا . وَلْكِئِي أَطْبَقْتُ عَلى عُنْقِهِ بِكِلْنَا يَدَيَّ . وَحَاوَلَ جَاهِدًا أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنِي فَلَمْ يُقْلِحْ . وَبَعْدَ لَحَظاتٍ عَجَزَ تَمَامًا عَنِ ٱلحَرَكَةِ ، فَطَوَّحْتُ بهِ بَعِيدًا عَنِّى .

وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فِي آزْدِراءِ قائِلًا : « يَكُفيكَ هٰذا آلعِقابُ يا كَارُفُر ! إِنَّكَ مَهْزُومٌ ، وَسَأَصْفَحُ عَنْكَ . »

لَكِنَّ قَدَمَيْهِ كَائِتًا قَدِ آنْزَلَقَتًا فِي ٱلمُسْتَنْقَعِ ، وَأَخَذَ يَغُوصُ بِبُطْءٍ ، فَارْتَمَى عَلَى ظَهْرِهِ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ نَاجِيةَ ٱلسَّمَاءِ ، وَلَكِنِّي عَجَزْتُ عَنْ مُسَاعَدَتِهِ أَوْ إِنْقَاذِهِ – فَقَدِ آبْتَلَعَهُ ٱلمُسْتَنْقَعُ .



#### مر المن الروايات المشهورة

ع \_ دراکـولا. ه \_ لورنـا دون ۲ \_ دکتور جیکل ومستر هاید

۱ - جین ایر ۲ - فرانکنشتاین ۳ - مونفلیت



مكتب لبنان ستاحة رياض الصلع - بيروت رقم مرجع كبيوتر 105 198 01 0